صحف موسى عليه السلام أربعون سورة من خلاصة التمراة

#### 111

#### السورة الاولى

قَالَ اللهُ تَعَالَى ؛ عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمُوتِ كَيْفَ يَغْرَتُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ كَيْفَ يَجْمَعُ ٱلْمَالَ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِوَوَالِ الدُّنْيَا لَكُنْ أَيْقَنَ بِزَوَالِ الدُّنْيَا كَيْفَ يَطْمَئِنُ إِلَيْهَا ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِبَقَاءِ الْآخِرَةِ وَنَعِيمِا ، كَيْفَ يَطْمَئِنُ إِلَيْهَا ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِبَقَاءِ الْآخِرَةِ وَنَعِيمِا ، كَيْفَ يَطْمَئِنُ إِلَيْهَا ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِبَقَاءِ اللّهَانِ وَجَاهِلٌ بِالْقَلْبِ ، وَعَجِبْتُ يَسْتَرِيحُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ هُوَ عَالِمْ بِاللّسَانِ وَجَاهِلٌ بِالْقَلْبِ ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ هُوَ عَالِمْ بِاللّسَانِ وَجَاهِلٌ بِالْقَلْبِ ، وَعَجِبْتُ لَمِنْ هُوَ عَالِمْ بِاللّسَانِ وَجَاهِلٌ بِالْقَلْبِ ، وَعَجِبْتُ

لِمَنْ هُوَ مُطَهِّرٌ بِالْمَاءِ وَغَيْرُ طَاهِرٍ بِالْقَلْبِ ، وَعَجِبْتُ لِمَنِ اشْتَغَلَمُ بِعُيُوبِ آلنَّاسِ وَهُوَ غَافِلْ عَنْ عُيُوبِ نَفْسِهِ ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ كَيْفَ يَعْصِيهِ ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ كَيْفَ يَعْصِيهِ ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَنَّ لَمُ اللهَ وَحْدَهُ وَيَدُخُلُ الْقَبْرَ وَحْدَهُ وَيُحَاسِبُ وَحْدَهُ كَيْفَ يَسْتَأْنِسُ بَعُونَ وَحْدَهُ كَيْفَ يَسْتَأْنِسُ بِالنَّاسِ وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ حَقّا حَقّا خَقّا مُحَمَّدٌ عَبْدِي وَرَسُولِي .

## السورة الثانية

شَهِدَتُ نَفْسِي لِنَفْسِي أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا أَمَّا وَحْدِي لَا شَرِيْكَ لِي وَعُمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدِي وَرَسُولِي مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَعْمَائِي وَلَمْ يَقْنَعْ بِعَطَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَعْمَائِي وَلَمْ يَقْنَعْ بِعَطَائِي وَلَمْ يَصْبِرُ عَلَى بَعْمَائِي وَمَنْ أَصْبَحَ حَزِيناً عَلَى فَلْيَطْلُبْ رَبًا سِوافِي وَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَائِي وَمَنْ أَصْبَحَ حَزِيناً عَلَى اللهُ نَيَا فَكَأَنَّمَا أَصْبَحَ سَاخِطاً عَلَى وَمَنِ الشَّتَكَى مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ اللهُ نَيْ فَتُواضَعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ إِلَى غَيْرِي فَقَدْ شَكَانِي وَمَنْ دَخِلَ عَلَى غَنِيٍّ فَتَوَاضَعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ إِلَى غَيْرِي فَقَدْ شَكَانِي وَمَنْ دَخِلَ عَلَى غَنِيٍّ فَتَوَاضَعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ غِنَائِهِ ذَهِبَ ثُلِثُ دَيْهِ وَمَنْ لَطَمَ وَجْهَةً عَلَى مَيْتِ فَكَأَنَّا أَحْدَ رُحا غَلَى عَنِي بِهِ ، وَمَنْ كَسَرَ عُوْدًا عَلَى قَبْرِ مَيْتِ فَكَأَنَّا هَدَمَ كَعْبَتِي

بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ أَيْنَ يَأْكُلُ لَمْ أَبَالِ بِهِ مِنْ أَيِّ بَابِ أَدْخِلُهُ فِي جَمَنَّمَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّقْصَانِ ، فِي جَمَنَّمَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الزِّيَادَةِ فِي دِينِ فَهُوَ فِي النَّقْصَانِ ، وَتَنْ كَانَ فِي النَّقْصَانِ فَالْمُوْتُ خَيْرٌ لَهُ وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ زِدْتُهُ عِلْمَا إِلَى عِلْمِهِ .

# السورة الثالثة

يَا ثِنَ آدَمَ! مَنْ قَنْعَ اسْتَغْنَى وَمَنْ رَضِيَ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الدُّنيا فَقَدْ وَمَنِ اجْتَلَبَ وَمَن إِلْقَلِيْلِ مِنَ الدُّنيا فَقَدْ وَمَنِ اجْتَلَبَ وَمَن إِلَّهُ عَرْ وَجَلَّ. يَا بْنَ آدَمَ، مَنْ تَرَكَ الْحُسَدَ اسْتَرَاحَ وَمَنِ اجْتَلَبُ فِي الْقُلُوبِ وَمَن الْحُرَامَ خَلْصَ دِيْنَهُ وَمَنْ تَرَكَ الْغِيبَةَ ظَهَرَت عَجَبَّتُهُ فِي الْقُلُوبِ وَمَن الْحُرَامَ خَلْمُ كُمُلَ عَقْلُهُ وَمَنْ دَضِيَ اللهِ عَنِ النّاسِ سَلِمَ مِنْهُمْ وَمَنْ قَلَّ كَلَامُهُ كَمُلَ عَقْلُهُ وَمَنْ دَضِيَ اللهِ عِن النّاسِ سَلِمَ مِنْهُمْ وَمَنْ قَلَّ كَلَامُهُ كَمُلَ عَقْلُهُ وَمَنْ دَضِيَ مِنَ الدّهُ عَنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ. مِنَ الدّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ. مِنَ الدّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ. يَا ثَبَلَ أَمْ لَا تَعْمَلُ كَيْفَ تَطْلُبُ مَا لَا تَعْلَمُ . يَا ثَبَن آدَمَ ، أَنْتَ بِمَا تَعْلَمُ لا تَعْمَلُ كَيْفَ تَطْلُبُ مَا لَا تَعْلَمُ . يَا ثَبَن آدَمَ ، أَنْتَ بَمِا تَعْلَمُ لا تَعْمَلُ كَيْفَ تَطْلُبُ مَا لَا يَعْمَلُ . يَا ثَبَلَ مَا لَا يَعْلَمُ . يَا أَنْ اللهُ عَمْرَكَ فِي طَلْبِ الدُّ نِيا فَمَتَى تَطْلُبُ الْآخِورَة .

# السورة الرابعة

يَا بْنَ آدَمَ! مَنْ أَصْبَحَ حَرِيصاً عَلَى الدُّنْيالَمُ يَزِدْ مِنَ اللهِ إِلاَ بُعْداً وَأَلْزَمَ اللهُ تَعَالَى قَلْبَهُ مَمَّاً لَا يَنْقَطِعُ أَبِداً

وَفَقْراً لَا يَنَالُ غِنَاهُ أَبَداً وَأَمَلًا لَا يَنَالُ مُنَاهُ أَبَداً . يَا بْنَ آدَمَ، كُلَّ يَوْمٍ يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِكَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي وَيَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ رِزْقُكَ مِنْ عَنْدِي وَأَنْتَ لَا تَحْمَدُهُ فَلَا بِالْقَلِيلِ تَقْنَعُ وَلَا بِالْكَثِيرِ تَشْبَعُ ، يَا بْنَ عَنْدِي وَأَنْتَ لَا تَحْمَدُهُ فَلَا بِالْقَلِيلِ تَقْنَعُ وَلَا بِالْكَثِيرِ تَشْبَعُ ، يَا بْنَ آدَمَ مَا مِنْ يَوْمٍ جَدِيدٍ إِلَّا وَيَأْتِيكَ مِنْ عِنْدِي رِزْقُ جَدِيدُ وَمَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا وَيَأْتِينِي مَلا يُحَيِي مِنْ عِنْدِكَ بِعَمَلٍ قَبِيحٍ تَأْكُلُ رِزْقِي وَتَعْصِينِي لَلْلَةً إِلَّا وَيَأْتِينِي مَلاَ يُحَيِي مِنْ عِنْدِكَ بِعَمَلٍ قَبِيحٍ تَأْكُلُ رِزْقِي وَتَعْصِينِي وَأَنْتَ تَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَكَ . خَيْرِي إِلَيْكَ نَاذِلُ وَشَرُّكَ إِلَيْ صَاعِدُ وَأَنْتَ تَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَكَ . خَيْرِي إِلَيْكَ نَاذِلُ وَشَرُّكَ إِلَيْ صَاعِدُ فَيْعِمُ اللّهِ مَا الْمُولَى أَنَا وَبِشَى الْعَبْدُ أَنْتَ تَسْأَلْنِي فَأَعْطِيكَ وَأَسْتُ إِلَيْكَ مَا لِكُ لَا تَسْتَحْيِي مِنْكَ وَأَنْتَ لَا لَمُ لَا اللّهُ مِنْ عَنْدِي مِنْكَ وَأَنْتَ لَا لَسْتَحْيِي مِنْكَ وَأَنْتَ لَا لَمْ فَيْرِي وَتَخَافُ النّاسَ وَتَأْمَنُ عَضِي مِنْكَ وَأَنْتَ لَا تَسْتَحْيِي مِنْكَ وَأَنْتَ لَا تَسْتَحْيِي مِنْكَ وَأَنْتَ لَا لَانَاسَ وَتَأْمَنُ عَضَي .

## السورة الخامسة

يَا بْنَ آدَمَ الْا تَكُنْ يَمْنُ يَطْلُبُ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ وَيَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ يَقُولُ قَوْلَ الزَّاهِدِينَ وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ يَقُولُ قَوْلَ الزَّاهِدِينَ وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ أُعْطِي لَا يَقْنَعُ وَإِنْ مُنِعَ لَا يَصْبِرُ يَامُرُ بِالْمَاثِيرِ وَلَا يَفْعَلُهُ وَيَنْهَى عَنِ أَعْطِي لَا يَقْنَعُ وَإِنْ مُنِعَ لَا يَصْبِرُ يَامُرُ بِالْمَاثِيرِ وَلَا يَفْعَلُهُ وَيَنْهَى عَنِ السَّالِحِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ وَيُبْغِضُ الْمُنَافِقِينَ السَّالِحِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ وَيُبْغِضُ الْمُنَافِقِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ وَيُبْغِضُ الْمُنَافِقِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ وَيُبْغِضُ الْمُنَافِقِينَ وَهُو مِنْهُمْ وَيُبْغِضُ الْمُنَافِقِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ وَيُبْغِضُ الْمُنَافِقِينَ وَهُمْ جَدِيدٍ إِلَّا وَالْأَرْضُ تُخَاطِبُكَ وَهُو مِنْهُمْ . يَا بْنَ آدَمَ ، مَا مِنْ يَوْمِ جَدِيدٍ إِلَّا وَالْأَرْضُ تُخَاطِبُكَ

وَ تَقُولُ: يَا بْنَ آدَمَ، تَمْشِي عَلَى ظَهْرِي وَمَصِيْرُكَ فِي بَطْنِي وَ تَدْنِبُ عَلَى ظَهْرِي وَمَصِيْرُكَ فِي بَطْنِي وَ تَدْنِبُ عَلَى ظَهْرِي وَ تَعَذَّبُ فِي بَطْنِي ، يَا بْنَ آدَمَ أَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْعَقَادِبِ وَالْحَيَّاتِ وَأَنَا بَيْتُ الْهُوانِ فَاعْمُرُنِي وَلَا تَخْرُبْنِي .

# السورة السادسة

يَا بْنَ آدَمَا مَا خَلَقْتُكُمْ لِأَسْتَكُوْ بِكُمْ مِنْ قِلَّةٍ وَلَا لِأَسْتَأْنِسَ بِكُمْ مِنْ وَخَشَةٍ وَلَا لِأَسْتَعِينَ بِكُمْ عَلَى أَمْرٍ عَجَزْتُ عَنْهُ وَلَا لِأَجْلِ مَنْفَعَةٍ وَلَا لِدَفْعِ مَضَرَّةٍ بَلْ خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُونِي طَوْيُلا وَتَشْكُرُونِي مَنْفَعَةٍ وَلَا لِدَفْعِ مَضَرَّةٍ بَلْ خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُونِي طَوْيُلا وَتَشْكُرُونِي كَمْ وَحُرَّكُمْ وَلَو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَبُّكُمْ وَحَبُّكُمْ وَحَبُّكُمْ وَحَبُّكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَجَبْكُمُ وَعَبْدَكُمْ وَجَبْكُمُ وَعَبْدَكُمْ وَجَبْكُمُ وَعَبْدَكُمْ وَجَبْكُمُ وَعَبْدَكُمْ وَحَبْدَكُمْ وَحَبْدَكُمْ وَحَبْدَكُمْ وَحَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَحَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَحَبْدِيكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدِكُمْ وَحَبْدِيكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَحَبْدِيكُمْ وَحَبْدُكُمْ وَحَبْدُكُمْ وَحَبْدِيكُمْ وَعَبْدِيكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَخُورَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَجَنْتُكُمْ وَمَعْيِرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَخُورُكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَالْتَالَمُ وَالْتَعْرِيلُ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدِيكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدِكُمْ وَخَرَاكُمْ وَجَنْكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدِكُمْ وَمَعْيِرَكُمْ وَتَعْيرَكُمْ وَخُورُكُمْ وَخُورُكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَالْتَعْتُمْ عَلَى مَعْصِيقِي مَا فَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي مِثْقَالَ ذَرَاقً وَوَمَنْ وَمَنْ عَلَيْ وَمَنْ اللّهَ عَنِي عَنِ العَالَمِينَ .

## السورة السابعة

يَا عَبِيدَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، إِنِّي مَا خَلَقْتُ لَكُمُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرِ وَالدَّنَانِيرِ وَالدَّنَانِيرِ وَالنَّفَقُوا بِهَا فِي سَبِيلِي اللَّا كُلُوا بِهَا رِزْقِي وَ تَلْبَسُوا بِهَا ثِيَايِي وَ تَنْفِقُوا بِهَا فِي سَبِيلِي فَأَخَذْتُمْ كَتَابِي فَجَعَلْتُمُوهُ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ وَأَخَذْتُمُ الدُّنْيَا فَجَعَلْتُمُوهَا فَوْقَ رُوْوِسِكُمْ وَرَفَعْتُمْ بُيُوتِي وَ آنَسْتُمْ بُيُوتِي وَأَوْتَكُمْ وَخَفَصْتُمْ بُيُوتِي وَآنَسْتُمْ بُيُوتِي وَآنَسْتُمْ بُيُوتِي وَآنَسْتُمْ بُيُوتِي وَآنَسْتُمْ بُيُوتِي فَلَا أَنْتُمْ عَبِيدٌ أَحرَارُ أَبْرَارُ يَا عِبِيْدَ الدَّانِيَا إِنِّالِيَ وَالْوَحَسْتُمْ بُيُوتِي فَلَا أَنْتُمْ عَبِيدٌ أَحرَارُ أَبْرَارُ يَا عِبِيْدَ الدَّانِيَا إِنِّكُمْ وَأَوْتَ الْبَيْتِ عَنِ الطَّلُمُ الدَّانِيَا قَبِيحاً . وَأُوتَ الْبَيْتِ عَنِ الظَّلُمَ وَالطَبُهَ الدَّانِطَةِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّيْبُ مَن آدَمَ، كَالاَبُونِ المُجَصَّحَةِ يُونَ الْبَيْتِ عَنِ الظَّلُمَ وَاللَّهُ الدَّانِيَةِ عَلَيْهِ كَمْ الطَّيْبُ مَعَ أَفْعَالِكُمُ الرَّدِيَّةِ ، يَا بُنَ آدَمَ عَلَكَ وَلَا تَسْأَلُي فَإِنِي أَعْطِيْكَ أَكْثَرَ عِنَا يَطْلُبُ السَّائِلُونَ . كَذَلِكَ لَا يُغْفِي كَلَامُكُمُ الطَّيْبُ مَعَ أَفْعَالِكُمُ الرَّدِيَّةِ ، يَا بُنَ آدَمَ مَعَلَكَ وَلَا تَسْأَلُي فَإِنِي أَعْطِيْكَ أَكْثَرَ عِنَا يَطْلُبُ السَّائِلُونَ .

## السورة الناهنة

يَا بْنَ آدَمَ ! إِنِّي لَمْ أَخْلَقْكُمْ عَبَثُ وَلَا تَجَعَلْتُكُمْ سُدًى وَلَا أَنَا بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَإِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوا مَا عِنْدِي إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى مَا تَخْرَهُونَ فِي طَلَبِ رِضَائِي ؛ وَالصَّبْرُ عَلَى طَاعِتِي أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى طَاعِتِي أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ .

يَا بْنَ آدَمَ ، كُلُّكُمْ صَالُ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ وَكُلْكُمْ مَرِيضٌ إِلَّا مَنْ أَخْيَتُهُ شَفَيْتُهُ وَكُلْكُمْ هَالِكُ إِلَّا مَنْ أَخْيَتُهُ وَكُلُّكُمْ مَسِيهِ إِلَّا مَنْ عَصَمْتُهُ فَتُوبُوا إِلَيَّ أَرْحَمْ لَمْ وَلَا تَهْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ مُسِيهِ إِلَّا مَنْ عَصَمْتُهُ فَتُوبُوا إِلَيَّ أَرْحَمْ لَمْ وَلَا تَهْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ عَنْدَ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَسْرَارُكُمْ .

# السورة الناسمة

يَا بْنَ آدَمَ الْمَنْفُواِيْ فِي الْهَوَاءِ بِلَا عَمْدِ بِالْسَمِ مِنْ أَسْمَائِي يَا بُنَ آدَمَ ، اسْتَقَامَتْ سَمُواتِي فِي الْهَوَاءِ بِلَا عَمْدِ بِالسَمِ مِنْ أَسْمَائِي وَلَا تَسْتَقِيمُ قُلُو بُكُمْ بِأَلْفِ مَوْعِظَةٍ مِنْ كِتَايِي ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ كَا لَا يَلِينُ الْحَجَرُ فِي الْمَاءِ كَذَلِكَ لَا تُفِيدُ الْمَوْعِظَةُ فِي الْقُلُوبِ الْقَاسِيةِ . يَلِينُ الْحَجَرُ فِي الْمَاءِ كَذَلِكَ لَا تُفِيدُ الْمَوْعِظَةُ فِي الْقُلُوبِ الْقَاسِيةِ . يَا أَيْهَا النَّاسُ الْآثَامِ وَلَا الْمَا بَنَ آدَمَ ، كَيْفَ لَا تَجْتَنِبُ وَنَ الْحَرَامَ وَلَا اكْنِسَابَ الْآثَامِ وَلَا عَضَبَ الرَّحْمُن ا فَلُولًا مَشَائِحُ رُكَعُ لَا عَلَيْكُم وَلَا مُشَائِحُ رُكَعُ وَأَطْفَالُ رُضَعُ وَبَهَائِمُ رُتَّعُ وَشَبَابٌ خُشَعْ لَجَعَلْتُ السَّاءَ فَوْ فَكُمْ حَدِيداً وَلَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُم مِنَ السَّاءِ قَطْرَةً وَالْأَرْضَ صُفْراً وَالنَّرَابَ جَمَاراً وَلَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُم مِنَ السَّاءِ قَطْرَةً وَلَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُم مِنَ السَّاءِ قَطْرَةً وَلَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُم مِنَ السَّاءِ قَطْرَةً وَلَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُم العَذَابَ صَبًا . وَلَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُم العَذَابَ صَبًا .

#### السورة العاشرة

يَا بْنَ آدَمَ ا قَدْ جَاءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ ، وَإِنَّكُمْ لَا تُحْسِنُونَ إِلَّا بِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ وَلَا تُحْسِنُونَ إِلَّا لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ ، وَلَا تُصَلُّونَ إِلَّا لِمَنْ كَلَّمَكُمْ ، وَلَا تُنصِفُونَ إِلَّا لِمَنْ كَلَّمَكُمْ ، وَلَا تُنصِفُونَ إِلَّا لِمَنْ أَنصَفَكُمْ ، وَلَا تُنصِفُونَ إِلَّا لِمَنْ أَكْرَمَكُمْ ، وَلَيْسَ لِأَحدِ عَلَى أَحدِ فَصْلُ وَلَا الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا لِمَنْ أَكْرَمَكُمْ ، وَلَيْسَ لِأَحدِ عَلَى أَحدِ فَصْلُ اللّهُ وَرَسُولِهِ ٱللّذِينَ يُحْسِنُونَ إِلَى مَنْ قَطَعَمُمْ وَيُعْطُونَ إِلَى مَنْ حَرَمَهُمْ ، وَيُصِلُونَ إِلَى مَنْ عَطَعَهُمْ وَيُعْطُونَ إِلَى مَنْ حَرَمَهُمْ ، وَيُصِلُونَ إِلَى مَنْ عَطَعَهُمْ وَيُعْطُونَ إِلَى مَنْ عَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُحْرَمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُكَرِّمُونَ مِنْ فَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُكَرِّمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُكَرِّمُونَ مَنْ أَلَامُونَ مَنْ مَا أَلْهُونَ مِنْ مَا أَلْمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُكَرِّمُونَ مَنْ مَا مَنْ مَا أَلْهُ مَنْ مَا أَلْهُ مِنْ مَا مَا أَلْهُ مَنْ مَا أَمْهُمْ وَيُعْطُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُكَرِّمُونَ مِنْ مَا أَمْ أَنْهُمْ وَيُحَمِّلُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُحَرِّمُونَ مِنْ مَا أَمْهُمْ مَنْ مَا أَعْهُمْ مَنْ مَا أَنْهُمْ وَيُعْطُونَ مِنْ مَا أَنْهُمْ وَيُعْلِقُونَ مِنْ مَا أَنْهُمْ وَيُعْلِقُونَ مِنْ مَا أَنْهُمْ وَيُعْمُونَ مِنْ مَا أَنْهُمْ مِنْ فَا أَنْهُمْ مَنْ مَا أَنْهُمْ مِنْ فَالْمَالِهُمْ مَنْ مَا أَنْهُمْ مَنْ مَا أَنْهُمْ مَنْ مَا أَنْهُمْ وَلَا لِلْ مَنْ مَا أَنْهُمْ مِنْ فَا أَلَهُمْ مَنْ مَا أَنْهُمْ وَلُونَ الْمَائُونَ الْمُؤْمِلُ مَنْ مُولَا الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مُونَ الْمُؤْمُ مُ الْمُؤْمِلُ مُنْ مُؤْمِلُ مَنْ مَا مُؤْمِلُ مُنْ مُولِ مُنْ الْمُؤْمِلُ مُنْ مُنْ مُؤْمِلُونَ أَلِهُ مُنْ مُنْ مُولِ مُنْ مُوا مُنْ مُنْ مُولِهُ مُولِهُ مُنْ مُولِلَا مُؤْمِلُونَ ا

#### السورة الحادية عشرة

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَبِهَا يَفْرَحُ مَنْ لَا يَقِينَ لَهُ وَعَلَيْهَا يَحْرِصُ مَنْ لَا تَوَ ثُلَ لَهُ وَيَطْلُبُ شَهَوَاتِهَا مَنْ لَا مَعْرِفَةً لَهُ فَمَنْ أَخَذَ يَعْمَةً زَائِلَةً وَحَيَاةً مُنْقَطِعَةً وَشَهُورَةً فَانِيَةً ظَلَمَ نَفْسَهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَنَسِيَ آخِرَتَهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَنَسِيَ آخِرَتَهُ وَعَلَّتُهُ .

### السورة الثانية عشرة

#### السورة النالثة عشرة

يَا 'بنَ آدَمَ! أَطِيْعُونِي بِقَدْرِ حَوَائِجِكُمْ إِلَيَّ وَاعْصُونِي بِقَدْرِ مَسْكَنِكُمُ فِيْهَا وَتَزَوَّدُوا صَبْرِكُمْ عَلَى النَّارِ وَتَزَوَّدُوا مِنَ ٱلدُّنْيَا بِقَدْرِ مَسْكَنِكُمُ فِيْهَا وَتَزَوَّدُوا لِلاَخِرَةِ بِقَدْرِ مَسْكَنِكُمُ فِيهَا وَلا تَنْظُرُوا إِلَى آجَالِكُم الْمُتَأْخِرَةِ وَأَرْزَاقِكُم الْمُتَأْخِرَةِ وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْمِي وَأَرْزَاقِكُم الْحَاضِرَةِ وَذُنُو بِكُم الْمَسْتُورَةِ وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْمِي وَلَوْ خِفْتُم مِنَ النَّقْدِ لَأَغْنَيْتُكُم مِنْ حَيْثُ لا وَلَوْ خِفْتُم مِنَ النَّقْدِ لَأَغْنَيْتُكُم مِنْ حَيْثُ لا وَخَيْتُ مِنَ النَّانِيَ وَلَوْ رَغِبْتُم فِي الْجَنَّةِ كَا رَغِبْتُمْ فِي الدَّانِيَا لَأَسْعَدُ أَتَكُم فِي الدَّانِيَ اللَّسْعَدُ أَتَكُم فِي الدَّانِيَ وَلا تُولِدُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُا قَرِيبٌ .

### السورة الرابعة عشرة

يَا بْنَ آدَمَ ! كُمْ مِنْ سِرَاجٍ أَطْفَأَتُهُ ٱلرِّيحُ ؟ وَكُمْ مِنْ عَابِدٍ أَفْسَدَهُ الْفَقْرُ ؟ وَكُمْ مِنْ غَنِي أَفْسَدَهُ الْفَقْرُ ؟ وَكُمْ مِنْ غَنِي أَفْسَدَهُ الْفَقْرُ ؟ وَكُمْ مِنْ عَالِم أَفْسَدَهُ الْعَافِيَةُ ؟ وَكُمْ مِنْ عَالِم أَفْسَدَهُ الْعَافِيةُ ؟ وَكُمْ مِنْ عَالِم أَفْسَدَهُ الْعَافِيةُ ؟ وَكُمْ مِنْ عَالِم أَفْسَدَهُ الْعِلْمُ ؟ يَا بْنَ آدَمَ ، زَارِعُونِي وَرَابِجُونِي وَاسْأَلُونِي وَعَامِلُونِي فَا إِنَّ الْعِلْمُ ؟ يَا بْنَ آدَمَ ، زَارِعُونِي وَرَابِجُونِي وَاسْأَلُونِي وَعَامِلُونِي فَا إِنَّ وَبُكُمْ وَاسْأَلُونِي وَعَامِلُونِي فَا إِنَّ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ رَبِّكُمْ عَنْدِي مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ

بَشَرِ . وَلَا تَنْفَدُ خَزَانِنِي وَلَا يَنْفُصُ مُلْكِي وَأَنَا الْوَهَّابُ . يَا بُنَ آدَمَ ، دِينُكَ لَحْمُكَ وَدَمُكَ ، فَإِنْ صَلْحَ دِينُكَ صَلْحَ لَحُمُكَ وَدَمُكَ ، فَلِا تَكُنْ كَالْمُسَلَحِ وَدَمُكَ ، فَلَا تَكُنْ كَالْمُسَلَحِ وَدَمُكَ ، فَلَا تَكُنْ كَالْمُسَلَحِ يَضِيهُ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ بِالنَّارِ ، وَأَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْيَا عَنْ قَلْبِكَ فَلِي النَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ بِالنَّارِ ، وَأَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْيَا عَنْ قَلْبِكَ فَإِنِّ لَا أَجْمَعُ مُحيِّ وَحُبَّ الدُّنْيَا فِي قَلْبِ وَاحِدٍ أَبَداً كَا لَا يَجْتَمِعُ اللَّانُ فِي إِنَاهِ وَاحِدٍ وَارْفَقْ بِنَفْسِكَ فِي جَمْعِ الرَّزْقِ ، فَإِنَّ الْمَاهُ وَالنَّارُ فِي إِنَاهِ وَاحِدٍ وَارْفَقْ بِنَفْسِكَ فِي جَمْعِ الرَّزْقِ ، فَإِنَّ الْمَاهُ وَالنَّارُ فِي إِنَاهٍ وَاحِدٍ وَارْفَقْ بِنَفْسِكَ فِي جَمْعِ الرَّزْقِ ، فَإِنَّ الْمَاهُ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ اللَّذِرْقَ مَقْسُومٌ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ وَالْمُوسِلِ مَعْلُومٌ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ وَالْمَورِيصَ عَرُومٌ وَالْبَخِيلَ مَذْمُومٌ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ وَالْمَاهُ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ وَالْمَورِيصَ عَرُومٌ وَالْبَخِيلَ مَذْمُومٌ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ وَالْمَاءِمُ وَالْمَاهُ وَمَا رَبُكَ الْقَوْمَ وَشَرُّ صَلَاحِكُمُ الْكِذْبُ وَشَرُّ نَصِيحَتِكُمُ وَالْمَاهِمُ لِلْعَبِيدِ.

### السورة الخامسة عشرة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ وَلِمَ تَنْهَوْنَ عَمَّا لَا تَفْعَلُونَ وَلِمَ تَنْهَوْنَ عَمَّا لَا تَأْكُلُونَ لَا تُنْهَوْنَ وَلِمَ تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ لَا تُنْهَوْنَ وَلِمَ تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ وَلِمَ التَّوْبَةَ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ ثُوَّخُرُونَ وَبِعَامٍ بَعْدَ عَامٍ تَنْتَظِرُونَ .

أَلَكُمْ مِنَ الْمُوْتِ امَانُ أَمْ بِأَيْدِيْكُمْ بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى طُولُ الْآمَالِ الْفَوْزَ بِالْجِنَانِ أَأْنظَرَ نُكُمُ النّعْمَةُ وَعَرَّكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى طُولُ الْآمَالِ الْفَوْزَ بِالْجِنَانِ أَأْنظَرَ نُكُمُ النّعْمَةُ وَالسَّلَامَةُ فَإِنَّ أَبَّامَكُمْ مَعْلُومَةٌ وَأَنفَاسَكُمْ مَعْدُودَةٌ فَلَا تَغُرَّ نَكُمُ الصِّحَةُ وَالسَّلَامَةُ فَإِنَّ أَبّامَكُمْ مَعْلُومَةٌ وَأَنفَاسَكُمْ مَعْدُودَةٌ وَسَرَانِزَكُمُ مَكْشُوفَةٌ وَأَسْتَارَكُمُ مَهْتُوكَةٌ فَاتّقُوا اللهَ يَا اولِي الْأَلْبَالِ وَقَدّمُوا مَا فِي الْدِيكُمْ لِمَا بَيْنَ ايْدِيكُمْ ، يا بْبنَ آدَمَ تَقَدَّمْ فَإِنَّكَ وَمِنْ يَوْمِ خَرَجْتَ مِنْ بَطْنِ أَمْكَ تَدْنُو فِي كُلِّ يَوْمِ فِي هَدْم عُمْرِكَ وَمِنْ يَوْم خَرَجْتَ مِنْ بَطْنِ أَمْكَ تَدْنُو فِي كُلِّ يَوْم فِي هَدْم عُمْرِكَ وَمِنْ يَوْم خَرَجْتَ مِنْ بَطْنِ أَمْكَ تَدُنُو فِي كُلِّ يَوْم فَي هَدْم عَمْرِكَ وَمِنْ يَوْم خَرَجْتَ مِنْ بَطْنِ أَمْكَ تَدُنُو فِي كُلِّ يَوْم فَي هَدْم عَمْرِكَ وَمِنْ يَوْم خَرَجْتَ مِنْ بَطْنِ أَمْكَ تَدُنُو فِي كُلِّ يَوْم اللهُ إِللهَ إِلَّا اللهَ إِلَّهِ إِلَّا لَا اللهُ وَقَالَ حَقّا حَقّا حَقّا مُعَمَّدٌ عَبْدِي وَرَسُولِي

#### السورة السادسة عشرة

يَا أَبْنَ آدَمَ ا أَنَا حَيُّ لَا أَمُوتُ . اعْمَلْ بِمَا أَمَرْ تُكَ وَا نُتَهِ عَمَّا نَهَيْتُكَ حَتَّى أَجْعَلَكَ حَيَّا لا تَمُوتُ ، يَا بْنَ آدَمَ أَنَا مَلِكُ لَا ازُولُ إِذَا قُلْتُ لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ أَطِعْنِي فِيْهَا أَمَرْ تُكَ وَا نُتَهِ عَمَّا نَهَيْتُكَ حَتَّى تَقُولَ لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ أَطِعْنِي فِيْهَا أَمَرْ تُكَ وَا نُتَهِ عَمَّا نَهَيْتُكَ حَتَّى تَقُولَ لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ ، يَا بْنَ آدَمَ إِذَا كَانَ قَوْلُكَ مَلِيحًا وَعَمَلُكَ قَبِيْحًا لِشَيْءٍ ذُنْ فَيَكُونُ ، يَا بْنَ آدَمَ إِذَا كَانَ قَوْلُكَ مَلِيحًا وَعَمَلُكَ قَبِيحًا فَأَنْتَ وَأَلْتَ رَأْسُ ٱلمُنَافِقَيْنَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُكَ مَلِيحًا وَبَاطِئُكَ قَبِيحًا فَأَنْتَ وَأَلْتُ مَلِيحًا وَبَاطِئُكَ قَبِيحًا فَأَنْتَ وَأَلْتُ مَلِيحًا وَبَاطِئُكَ قَبِيحًا فَأَنْتَ وَأَلْتُ مَلِيحًا وَبَاطِئُكَ قَبِيحًا فَأَنْتَ

أَهْلَكُ الْهَالِكِيْنَ ، يا بْنَ آدَمَ لَا يَدْخُلُ جَنَّتِي إِلَّا مَنْ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِي وَقَطَعَ نَهَارَهُ بِذِكْرِي وَكَفَّ عَنِ الشَّهَواتِ مِنْ أَجْلِي وَيُرَاخِي الغَرِيْبَ وَيُواسِي الفَقيرَ وَيَرْحَمُ الْمُصَابَ وَيُكْرِمُ الْيَتِيْمَ وَيَكُونُ لَهُ كَالْأَبِ الرَّحِيْمِ وَلَيْتُهُمْ وَيَكُونُ لَهُ كَالْأَبِ الرَّحِيْمِ وَلِلْأَرَامِلِ كَالزَّهُ جِ الشَّفِيْقِ فَمَنْ كَانَ هَدْهِ صِفَتَهُ يَكُونُ إِنْ مَا لَنِي أَعْطَيْتُهُ .

### السورة السابعة عشرة

يَا بْنَ آدَمَ! إِلَى كُمْ أَتَهُ كُو نَنِي وَإِلَى كُمْ أَنْسُونَنِي وَإِلَى كُمْ أَنْسُونَنِي وَإِلَى كُمْ أَيْسُكُمْ وَلَسْتُ بِظَا مَ لِلْعَبِيْدِ وَإِلَى مَتَى تَجْحَدُونَ بِنِغْمَتِي وَرِذُ قُكُمْ يَأْتِيْكُمْ فِي كُلِّ يَوْمَ مِنْ عِنْدِي وَإِلَى مَتَى تَجْحَدُونَ بِرُ بُوبِيَّتِي وَلَيْسَ لَكُم رَتُ فَي كُلِّ يَوْمَ مِنْ عِنْدِي وَإِلَى مَتَى تَجْفُونِنِي وَإِلَى مَتَى تَجْفُونِنِي وَلَمْ أَجْفُكُمْ وَإِذَا طَلَبْتُمُ ٱلطَّبِيْبَ لِأَ بَدَانِكُمْ فَيْرِي وَإِلَى مَتَى تَجْفُونِنِي وَلَمْ أَجْفُكُمْ وَإِذَا طَلَبْتُمُ ٱلطَّبِيْبَ لِأَبْدَانِكُمْ فَيْرِي وَإِلَى مَتَى تَجْفُونِنِي وَلَمْ أَجْفُكُمْ وَإِذَا طَلَبْتُمُ ٱلطَّبِيْبَ لِأَبْدَانِكُمْ فَيْرِي وَإِذَا لَمْ فَمَنْ يُشَكِّونُهُمْ وَسَخِطُمْ قَضَائِي وَإِذَا لَمْ فَمَنْ يَشِيْفِيكُمْ عَنْ ذُنُو بِكُمْ فَقُدْ شَكُونَتُمْ وَسَخِطُمْ قَضَائِي وَإِذَا لَمْ يَعْفَى اللَّهُ فَقَدْ وَلَيْتُ بِكِنَانِي وَإِذَا لَمْ يَعْفَى وَمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ فَقَد اسْتَخَفَّ بِكِتَابِي وَإِذَا عَلِم

بِوَقْتِ الطَّلَاةِ وَلَمْ يَفْرَغْ لَهَا فَقَدْ غَفَلَ عَنِي وَإِذَا قَالَ إِنَّ الْخَيْرَ مِنْ عِنْدِي وَالشَّرَّ مِنْ عِنْدِ الْبِلِيْسَ فَقْدْ جَحَدَ رُبُو بِيَّتِي وَجَعَلَ إِلْبِلِيْسَ شَرِيْكَا لِي. شَرِيْكَا لِي.

#### السورة النامنة عشرة

يَا ثَبَنَ آدَمَا اصْبِرْ وَتَوَاصَعْ أَرْفَعْكَ وَأَشْكُرْ لِي أَدِدْكَ وَأَسْتَغْيَرْ لِي أَخْفِرْ لَكَ وَالشَّأْلِي أَعْطِكَ وَتَصَدَّقُ لِي أَبَارِكُ لِي أَغْفِرْ لَكَ وَالشَّالِي أَعْطِكَ وَتَصَدَّقُ لِي أَبَارِكُ لَكَ فِي أَغْرِكَ وَأُنْسِي أَجَلَكَ وَٱطْلُبْ لَكَ فِي عُمْرِكَ وَأُنْسِي أَجَلَكَ وَٱطْلُبْ مَيْ الْعَافِيةَ بِطُولِ الصَّحَّةِ وَالْطلُبِ السَّلَامَة فِي الْوَحْدَةِ وَٱلْإِنْحَلَاسَ فِي الْوَرَعِ وَالزَّهُ لَا يَعْبَادَةً فِي الْعِبْمِ وَالْغِنَى فِي الْقَنَاءَ ـة ، الْوَرَعِ وَالزَّهُ لَا يَعْبَادَةً فِي الْعِبْمِ وَالْغِنَى فِي الْقَنَاءَ ـة ، يَا ثَبَ بَنَ آدَمَ ، كَيْفَ تَطْمَعُ فِي الْعِبَادَةِ مَعَ الشَّبَعِ وَكَيْفَ تَطْلُبُ جَلَاء القَلْبُ مَعَ كَثْرَةِ النَّومِ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي الْخَوْفِ مِنَ اللهِ تَعَالَى مَعَ الْحَقَدِ وَالْمُلُلُ مَعَ الْحَقْوَ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى مَعَ الْحَقَدِ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى مَعَ الْحَقَدَ اللهِ تَعَالَى مَعَ الْحَقَدَ اللهِ تَعَالَى مَعَ الْحَقَدَ اللهِ تَعَالَى مَعَ الْحَقَدَ وَالْمُسَاكُن .

#### السورة التاسعة عشرة

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا عَقْلَ كَالتَّدْ بِيْرِ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ عَنِ الْأَذَى وَلَا صَلَاةً وَلَا عِبَادَةً كَالْعِلْمِ وَلَا صَلَاةً إِلَّا مَعَ الْحُشْيَة وَلَا فَقْرَ إِلّا مَعَ الصَّبْرِ وَلَا عِبَادَةً كَالتَّوفِيقِ وَلَا صَلَاةً إِلّا مَعَ الْخَشْيَة وَلَا فَقْرَ إِلّا مَعَ الصَّبْرِ وَلَا عِبَادَةً كَالتَّوفِيقِ وَلَا صَلَاةً إِلَّا مَعَ الْعَثْلِ وَلَا رَفِيقَ أَشْيَنُ مِنَ الْجُهْلِ ، يا بْنَ آدَمَ وَلَا قَرْبُنَ أَذْيَنُ مِنَ الْعَقْلِ وَلَا رَفِيقَ أَشْيَنُ مِنَ الْجُهْلِ ، يا بْنَ آدَمَ تَفَرَّغُ لِعِبَادَتِي لِأَمْلَا قَلْبَكَ غِنَى وَيَدِيْكَ رِزْقًا وَجِسْمَكَ رَاحَةً وَلَا تَغَفَّلُ عَنْ ذَكْرِي فَأَمْلًا قَلْبَكَ غَنَى وَيَدِيْكَ رِزْقًا وَجِسْمَكَ رَاحَةً وَلَا تَغَفَّلُ عَنْ ذِكْرِي فَأَمْلًا قَلْبَكَ فَقُرا وَبَدَيْكَ تَعَبا وَصَدْرَكَ غَمَّا وَهَمَّا وَهُمَّا وَهُمَّا وَهُمَّا وَحَسْمَكَ شُوعًا وَهُمَّا وَهُمَّا وَهُمَّا وَهُمَّا وَهُمَّا وَهُمَّا وَحَسْمَكَ شُومًا وَدُنْيَاكَ عُشْرَةً .

# السورة العشرون

يَا 'بنَ آدَمَ! الْمُوْتُ يَكْشِفُ أَسْرَارَكَ وَالْقِيَامَةُ تَبْلُو أَخْبَارَكَ وَالْقِيَامَةُ تَبْلُو أَخْبَارَكَ وَالْكِتَابُ يَهْيِكُ أَسْتَارَكَ فَإِذَا أَدْنَبْتَ ذَنْباً صَغِيراً فَلَا تَنْظُرُ إِلَى صِغَرِهِ وَالكِتَابُ يَهْيِكُ أَسْتَارَكَ فَإِذَا أَدْنَبْتَ ذَنْباً صَغِيراً فَلَا تَنْظُرُ إِلَى صِغَرِهِ وَالكِنِ الْظُرُ إِلَى مَنْ عَصَيْتَهُ وَإِذَا رُزِقْتَ رِزْقاً قَلِيلًا فَلَا تَنْظُرُ إِلَى قِلْتِهِ وَلَكِنِ الْظُرُ إِلَى مَنْ عَصَيْتَهُ وَإِذَا رُزِقْتَ رِزْقاً قَلِيلًا فَلَا تَنْظُرُ إِلَى قِلْتِهِ وَلَكِنِ النَّطُرُ إِلَى مَنْ رَزَقَكَ ، يَا 'بنَ آدَمَ ، لَا تَأْمَنْ مِنْ مَكْرِي فَإِنَّ وَلَكِي النَّمُلُ عَلَى الصَّفَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ ، يا 'بنَ آدَمَ مَكْرِي أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ ، يا 'بنَ آدَمَ مَكْرِي أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ ، يا 'بنَ آدَمَ

هَلْ أَدْيُتُمْ فَرَا يُضِي كَمَا أَمرُ تُكُمْ وَهِلْ وَاسَيْتُمُ الْمُسَاكِينَ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَهَلْ أَحْسَنْتُمْ إِلَى مَنْ أَسَاء إِلَيْكُمْ وَهَلْ عَفَوْتُمْ عَمَّنْ طَأَمْكُمْ وَهَلْ وَهَلْ أَنْصَفْتُمْ مَنْ خَانَكُمْ وَهَلْ وَهَلْ أَنْصَفْتُمْ مَنْ خَانَكُمْ وَهَلْ كَلَّمْتُمْ مَنْ خَانَكُمْ وَهَلْ كَلَّمْتُمْ مَنْ خَانَكُمْ وَهَلْ كَلَّمْتُمْ مَنْ خَانَكُمْ وَهَلْ كَلَّمْتُمْ مَنْ هَاجَرَكُمْ وَهَلْ أَدْبُتُمْ أُولُادَكُمْ وَهَلْ سَأَلْتُمُ العُلْمَاء مِنْ كَلَّمْتُمْ مَنْ هَاجَرَكُمْ وَهَلْ أَدْبُتُمْ أُولُادَكُمْ وَهَلْ سَأَلْتُمُ العُلْمَاء مِنْ أَمْرِ دِيْنِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ وَهَلْ أَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى عَاسِنِكُمْ وَلَكِنْ أَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى عَاسِنِكُمْ وَلَكِنْ أَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى عَاسِنِكُمْ وَلَكِنْ أَنْظُرُ إِلَى عُلْمِالًا كُمْ وَأَدْضَى مِنْكُمْ بِهٰذِهِ الْخِصَال .

### السورة الحادية والعشرون

يَا بْنَ آدَمَ ا انْظُرْ إِلَى نَفْسِكَ وَإِلَى جَمِيعِ خَلْقِي فَإِنْ وَجَدَتُ أَحِداً أَعزَّ إِلَيْكِ وَإِلَّا فَأَكْرِمْ أَحداً أَعزَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَاصْرِفْ كَرَامَتَكَ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَأَكْرِمْ نَفْسِكَ بِالتَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ إِنْ كَانَتْ عَلَيْكَ عَزِيزَةً، يَا أَيَّمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَوْمِ الْحَاقَّةِ وَيَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ الوَاقِعَةِ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ ، الشَّاعَوْنَ ولَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيَوْمِ الطَّامَةِ ، وَيَوْمٍ قَلَوْمِ فَيَعْتَذِرُونَ وَيَوْمٍ لَا يَمْلِكُ نَفْسُ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ ، وَيَوْمٍ قَوْمٍ عَبُولِ وَيَوْمٍ وَيَوْمٍ لَكَ أَنْ فَلَيْكُ نَفْسُ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ وَيَوْمٍ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ ، وَيَوْمٍ قَامِهُ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ ، وَيَوْمٍ قَامِ فَيَعْتَذِرُونَ وَيَوْمٍ لَا عَلِكُ نَفْسُ

لِنَفْسِ شَيْتًا وَيَوْمِ ٱلدَّمَدَمَةِ وَيَوْمِ ٱلزَّلْزَلَةِ وَيَوْمِ القَارِعَةِ ، فَاتَّقُوا اللَّهُ لِيَوْمِ مَوَاقِعِ ٱلْجِبَالِ قَبْلَ الصَّيْحَةِ وَٱلزَّلْزَالِ إِذَا شَابَ مِنْ هَوْلِهِ اللَّهُ لِيَوْمِ مَوَاقِعِ ٱلْجِبَالِ قَبْلَ الصَّيْحَةِ وَٱلزَّلْزَالِ إِذَا شَابَ مِنْ هَوْلِهِ اللَّهُ اللْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### السورة الئانية والعشرون

### السورة الذالثة والعشرون

يَا بْنَ آدَمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوْ مُبِيْنُ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوا فَاعْمَلُوا لِلْيَوْمِ اللّذِي تُحْشَرُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَوْجاً فَوْجَا فَوْجَا وَتُقْفُونَ بَيْنَ يَدَي اللهِ صَفّا صَفّا وَتَقْرَوْنَ الكِتَابَ سَرْفا حَرْفا وَتُسْأَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ سِرًا وَجَهْرا ، ثُمَّ يُسَاقُ الْمُتَّقُونَ إِلَى اللّهِ وَعْداً وَفُدا وَفُدا وَاللّهُ مُونَ اللهِ وَعْدا وَوَعِيدا ، وَاللّهُ فَاعْرِفُونِي ، وَأَنَا المُنْعِمُ فَاشْكُرُونِي ، وَأَنَا الغَفَّارُ فاسْتَغْفِرُونِي . وَأَنَا المَعْفُودِي . وَأَنَا الْعَالَمُ بِالسّرَافِرِ فَاحْدَرُونِي .

# السورة الرابعة والعشرون

شَهِدَ اللهُ أَنّهُ لَا إِلهَ إِلّهُ إِلهُ وَالْمُلائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائِمًا الْقِسْطِ لَا إِلهَ إِلّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الحَكيمُ إِنَّ الدِّبنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ اللهِ عُلَوْ مُسِيءِ هَالِكُ خَاسِرٌ وَمَنْ عَرَفَ اللهَ وَأَطَاعَهُ نَجًا وَمَنْ عَرَفَ اللهَ اللهُ عَلَا تَعَامُ سَلِمَ وَمَنْ عَرَفَ اللهُ قَاتَبَعَهُ أَطَاعَهُ نَجًا وَمَنْ عَرَفَ اللهُ قَاتَبَعَهُ أَمِنَ وَمَنْ عَرَفَ اللهُ قَاتَبَعَهُ أَمِنَ وَمَنْ عَرَفَ اللهُ قَاتَ اللهُ قَالَ عَرَفَ الدُّنيا وَمَنْ عَرَفَ الدُّنيا وَمَنْ عَرَفَ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَمَنْ عَرَفَ الآخِرَةَ فَطَلَبَهَا وَصَلَ إِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاهُ وَإِلَيْكِ تُقْلَبُونَ ، يَا بْنَ آدَمَ إِذَا كَانَ اللهُ تَعَالَى قَدْ تَكَفَّلَ لَكَ بِرِدْقِكَ فَطُولُ اهْيَامِكَ لِمَاذَا، وَإِذَا كَانَ الْخُلْقُ مِنِي حَقَّا فَالْبُحُلُ لِمَاذَا وَإِذَا كَانَ الْخِلْقُ مِنِي حَقَّا فَالْبُحُلُ لِمَاذَا وَإِذَا كَانَ الْمِيسَابُ وَالْمُؤُورُ عَلَى الصِّرَاطِ اللّهِ عَدُوا لِي فَالْغَفْلَةُ لِمَاذًا وَإِذَا كَانَ الْحِسَابُ وَالْمُؤُورُ عَلَى الصِّرَاطِ حَقًّا فَجَمْعُ اللّهِ لِمَاذَا وَإِنْ كَانَ عِقَابُ اللهِ حَقًّا فَالْمَعْصِيةُ لِمَاذَا وَإِنْ كَانَ عَقَابُ اللهِ حَقًّا فَالْمَعْصِيةُ لِمَاذَا وَإِنْ كَانَ عَقَابُ اللهِ حَقًّا فَالْمَعْصِيةُ لِمَانَ كُلُّ كَانَ ثَوَابُ اللهِ تَعَالَى فِي الجُنَّةِ حَقًّا فَالاَسْتِرَاحَةُ لِمَاذَا وَإِنْ كَانَ كُلُّ كَانَ ثَوَابُ اللهِ تَعَالَى فِي الجُنَّةِ حَقًّا فَالاَسْتِرَاحَةُ لِمَاذَا وَإِنْ كَانَ كُلُ كُلُّ كَانَ ثَوَابُ اللهِ تَعَالَى فِي الجُنَّةِ حَقًّا فَالاَسْتِرَاحَةُ لِمَاذَا وَإِنْ كَانَ كُلُّ كُلُ مَنْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا فَيَعَلَى فَى الْجُزْعُ لِمِاذَا لِكَلَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَى مَا قَاتَكُمْ وَلَا تَعْمَعُ اللّهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ لِمَالِهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### السورة الخامسة والعشرون

يَا بْنَ آدَمَ ا أَكْثِرْ مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ الطَّرِيْقَ بَعِيدٌ بَعِيدٌ وَجَدِّدِ السَّفِينَةُ فَإِنَّ البَّحْرَ عَمِيقٌ عَمِيقٌ وَخَفَّفِ الْحُمْلَ فَإِنَّ الصِّرَاطَ دقِيقٌ دَقِيْقٌ وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ بَصِيرٌ وَأَخْرُ نَوْمَكَ إِلَى الْقَبْرِ وَفَخْرَكَ وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ بَصِيرٌ وَأَخْرُ نَوْمَكَ إِلَى الْقَبْرِ وَفَخْرَكَ إِلَى الْقَبْرِ وَفَخْرَكَ إِلَى الْمُنْوانِ وَشَهُو تَكَ إِلَى الْجُنَّةِ وَرَاحَتَكَ إِلَى الْآخِرَةِ وَلَذَّتَ لَى الْمُؤْرِ الْعِينِ وَكُنْ لِي أَكُنْ لَكَ وَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ اللهُ ا

#### السورة السادسة والعشرون

يَا بَنِي آدَمَ! كَيْفَ تَعْصُونِي وَأَنْتُمْ تَجْزَعُونَ مِنْ حَرِّ الشَّمْس وَالرَّ مْضَاءِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهَا سَبْعُ طَبَقَاتِ فِيْهَا نِيْرَانٌ تَأْكُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَفِي كُلِّ مِنْهَا سَبْغُونَ أَلْفَ وَادٍ مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ وَادٍ سَبْغُونَ أَلْفَ شُعْبَةٍ مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ شُعْبَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَدِيْنَةٍ مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ مَدِيْنَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ قَصْرِ مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ قَصْرِ سَبْعُونَ أَلْفَ دَار مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ دَار سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْت مِنَ النَّارِ وَ فِي كُلِّ بَيْتِ سَبْعُونَ أَلْفَ بِنُر مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ بنُر سَبْعُونَ أَلْفَ تَا بُوتٍ مِنَ النَّـار وَ فِي كُلِّ تا بُوتِ سَبْعُونَ أَلْفَ شَجَرَةً مِنَ الزَّقُوم وَتَحْتَ كُلِّ شَجَرَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ وَتَد مِنَ النَّار مَعَ كُلِّ وَتَد سَبْعُونَ أَلْفَ سِلْسِلَةٍ مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ سِلْسِلَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ ثُعْبَان مِنَ النَّـارِ وَطُولُ كُلِّ ثُعْبَان سَبْعُونَ أَلْفَ دِرَاع وَفِي جَوْف كُلِّ ثُعْبان جَعْرٌ مِنَ الشَّمِّ الْأَسُودِ وَيْنِهَا سَبْعُونَ أَلْفَ عَقْرَبِ مِنَ النَّارِ وَلِكُلِّ عَقْرَبِ سَبْعُونَ أَلْفَ ذَنب مِنَ النَّارِ وَطُولُ كُلَّ ذَنبٍ سَبْعُونَ أَلْفَ فَقَارَةٍ وَفِي كُلِّ فَقَارَةٍ سَبْعُونَ أَلْف رَطْلِ مِنَ السَّمُّ الْأَخْرِ فَبِنَفْسِي أَحْلِفُ وَالطورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ وَالبَيْتِ النَّعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمُرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمُسْجُورِ ، يَا بْنَ آدَمَ مَا خَلَقْتُ هَذِهِ النَّيْرانِ إِلَّا لِكُلِّ كَافِرٍ وَبَخِيلٍ وَنَمَّامٍ وَعَاقِ لِوالِدَيْهِ وَمَانِعِ الزَّكَاةِ وَآكِلِ الرَّبا وَالزَّانِي وَجَامِعِ الْخَرَامِ وَنَاسِي القُرآنِ وَمُونِي الْجِيْرَانِ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الْحَرَامِ وَنَاسِي القُرآنِ وَمُونِي الْجِيْرَانِ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الْحَرَامِ وَنَاسِي القُرآنِ وَمُونِي الْجِيْرَانِ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ مَا لَحَرَامٍ وَنَاسِي القُرآنِ وَمُونِي الْجِيْرَانِ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ مَا اللَّهُ اللهَ اللَّهُ وَالسَّفَرُ بَعِيْدُ وَالطَّافِي وَالسَّفَرُ بَعِيْدُ وَالسَّفَرُ بَعِيْدُ وَالطَّافِي وَالْمُنَادِي إِسْرَافِيلُ وَالقَاضِي وَالْمُنَادِي إِسْرَافِيلُ وَالقَاضِي رَبُّ العَالَمِينَ .

# السورة السابعة والعشرون

يَا أَيْمَا ٱلنَّاسُ كَيْفَ رَغِبْتُمْ وَرَضِيْتُمْ فِي ٱلدُّنْيَا فَإِنَّمَا فَانِيَسَةٌ وَنَعِيْمُهَا زَائِلَةٌ وَحَيَاتُهَا مُنْقَطِعَةٌ فَإِنَّ عِنْدِي لِلْمُطِيْعِيْنَ ٱلْجِنَانَ بِأَبُوابِهَا النَّانِيَةِ فِي كُلِّ جَنَّةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ رَوْضَةٍ مِنَ ٱلزَّعْفَرَانِ ، وَفِي كُلِّ وَوْضَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَدِينَةٍ مِنَ اللَّوْلُوءِ وَالْمرْجَانِ ، وَفِي كُلِّ مَدِينَةٍ مِنَ اللَّوْلُوءِ وَالْمرْجَانِ ، وَفِي كُلِّ مَدِينَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَدِينَةٍ مِنَ اللَّوْلُوءِ وَالْمرْجَانِ ، وَفِي كُلِّ مَدِينَةٍ مِنَ اللَّوْلُوءِ وَالْمرْجَانِ ، وَفِي كُلِّ مَدِينَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ مَنْ اليَاقُوتِ ، وَفِي كُلِّ قَصْرِ سَبْغُونَ أَلْفَ دَارٍ مَنَ اليَاقُوتِ ، وَفِي كُلِّ قَصْرِ سَبْغُونَ أَلْفَ دَارٍ مَنْ اليَاقُوتِ ، وَفِي كُلِّ قَصْرِ سَبْغُونَ أَلْفَ دَارٍ مَنْ الفِطَّةِ ، وَفِي كُلِّ مَنْ ٱلذَّهِبِ ، وَفِي كُلِّ مَنْ الفَطَّةِ ، وَفِي كُلِّ دَكَّانِ سَبْعُونَ أَلْفَ دُكَّانِ سَبْعُونَ أَلْفَ دُكَّانٍ مِنَ الفِطَّةِ ، وَفِي كُلِّ دُكَّانِ سَبْعُونَ أَلْفَ دُكَّانٍ مِنَ الفِطَّةِ ، وَفِي كُلِّ دُكَّانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دُكَّانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دُكَّانٍ مِنَ الفِطَّةِ ، وَفِي كُلُّ دُكَّانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دُكَّانٍ مِنَ الفِطَّةِ ، وَفِي كُلُّ دُكَّانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دُكَّانٍ مِنَ الفِطَّةِ ، وَفِي كُلُّ دُكَّانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مُنَا لَافَعَادٍ مِنَ الفِطَة ، وَفِي كُلُّ دُكَّانٍ سَبْعُونَ الفِطَة ، وَفِي كُلُّ دُكَانٍ سَبْعُونَ الفِطَة ، وَفِي كُلُ دُكَانٍ سَبْعُونَ الفِطَة وَالْعُونَ الْفَالِمُ اللْفَالِقُونَ الْفَالِقُونَ الْفَالَةِ مُنْ الْفَالِقُونَ الْفَالِقُونَ الْفَالِقُونَ الْفَالِقُونَ الْفَالِقُونَ الْفَالِعُونَ الْفُونَ الْفَالِقُونَ الْفِي الْفِي الْفَالِقُونَ الْفُونَ الْفَالِقُونَ الْفَالَةِ مُنَالِقُونَ الْفَالِقُونَ الْفُونَ الْفُونَ الْفِي الْفِي الْفُونَ الْفِي الْفُرَانِ الْفِي الْفُلْ الْفَالِقُونَ الْفُونَ الْفِي الْفُونَ الْفُونُ الْفُونَ الْفُونَ الْفُونَ الْفُونَ الْفُونَ الْفُونَ الْفُونَ الْفُونَ الْ

أَلْفَ مَا يُدَةٍ وَعَلَى كُلِّ مَا يُدَةٍ سَبْغُونَ أَلْفَ صَفْحَةٍ مِنَ ٱلْجَوْهُرِ ،وَ فِي كُلِّ صَفْحَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ لَوْنِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَعَلَى حَوْلِ كُلِّ دُكَّانِ سَبْعُونَ أَلْفَ سَرِيرٍ مِنَ ٱلذَّهِبِ ٱلْأَحْمَرِ ، وَعَلَى كُلِّ سَرِيرِ سَبْغُـــونَ أَلْفَ . فِرَاشِ مِنَ ٱلْحَرِيرِ وَٱلدُّيْبَاجِ وَٱلْإِسْتَبْرَقِ ، وَعَلَى حَــوْل كُلِّ سَرير سَبْعُونَ أَلْفَ نَهْرٍ مِنْ مَاءِ ٱلْحَيُّوانِ وَٱلَّذِنِ وَٱلْخَمْرِ وَٱلْغَسَلِ ٱلْمُصَفَّى ، وَ فِي كُلِّ نَهْرِ سَبْعُونَ أَلْفَ لَوْنِ مِنَ الثُّمَادِ وَكَذَا لِكَ فِي كُــلِّ بَيت سَبْعُونَ أَلْفَ خَيْمَةٍ مِنَ ٱلْأَرْغَوَانِ ، وَفِي كُلِّ خَيْمَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ فِرَاش ، وَعَلَى كُلِّ فِرَاش سَبْعُونَ أَلْفَ حَوْرَاء مِنَ ٱلْحُوْرِ العِيْنِ بَيْنَ يَدَيها سَبْعُونَ أَلْفَ وَصِيْفَةٍ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ، وَعَلَى رَأْس كُلِّ قَصْرِ مِنْ تِلْكَ ٱلقُصُورِ سَبْعُونَ أَلْفَ قُبَّةٍ مِنَ ٱلْكَافُورِ ، وَفِي كُلِّ قُبَّةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ هَدِيَّةٍ مِنَ الرَّحْنِ ٱلَّتِي لَا عَـــ بْنُ رَأْتُ وَلَا أُذُنْ سَمَعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ وَقَاكِهَةٍ يِّمَّا يَتَخَيرُونَ وَلْحَمِ طَيْرٍ يَّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَال ٱللُّؤْلُوءِ ٱلْمُكْنُون جَزَاء بِمَــا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا يَمُونُونَ وَلَا يَبْكُونَ وَلَا يَعْزَنُونَ وَلَا يَعْزَنُونَ وَلَا يَهْرَمُونَ وَلَا يَتْعَبَّدُونَ وَلَا يَصُومُونَ وَلَا يُصَلُّونَ وَلَا يَمْرُضُونَ وَلَا يَبُ. أُونَ وَلَا يَتَغَوَّ طُونَ وَلَا يَنْمُونَ وَلَا يَمَسَّهُمْ فِيْهَا نَصَبْ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ، فَمَنْ طَلَبَ رِضَائِي وَدَارَ كَرَامَتِي وَجَوادِي فَلْيَطْلُبْهِ السَّدَقَةِ وَٱلاَسْتِهَانَةِ بِالدُّنِيَا وَٱلْقَنَاعَةِ بِالقَلِيْلِ شَهِدت نَفْسِي لِنَفْسِي أَنْ السَّدَقَةِ وَٱلاَسْتِهَانَةِ بِالدُّنِيَا وَٱلْقَنَاعَةِ بِالقَلِيْلِ شَهِدت نَفْسِي لِنَفْسِي أَنْ لِلسَّةِ إِلَّا أَنَا وَعِيْسَى وَعُزَيْرٌ عَبْدَدَانِ مِنْ عِبَادِي وَرَسُولَانِ مِنْ رَسُلِي .

# السورة الثامنة والعشرون

يا بْنَ آدَمَ الْمَالُ مَالِي وَأَنْتَ عَبْدِي وَمَالُكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ وَمَا لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ وَمَا تَصَدَّفْتَ فَا فَقَيْتَ وَمَا ذَخَرْتَ فَحَظَّكَ مِنْهُ الْفَتْ وَإِمَّا الْبَيْتِ وَإِمَّا الْفَتْ وَإِمَّا الَّذِي لَكَ فَعَمَلُكَ وَأَمَّا الَّذِي اللّه فَعَمَلُكَ وَأَمَّا الَّذِي لَكَ فَعَمَلُكَ وَأَمَّا الَّذِي اللّه فَعَمَلُكَ وَأَمَّا الَّذِي اللّه فَعَمَلُكَ وَأَمَّا الَّذِي لَكَ فَعَمَلُكَ وَأَمَّا الَّذِي اللّه بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَلَمْ اللّه عَلَمْ وَرَحْ تَعْرِفْنِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَمِنِي الْإَجَابَةُ ، يَا بْنَ آدَمَ وَرَحْ تَعْرِفْنِي وَتَفَرَّدُ تَصِلْنِي ، يَا بْنَ آدَمَ إِذَا كَانَتِ وَتَجَوَّعْ تَرَنِي وَ آعْبُدْنِي وَتَفَرَّدُ تَصِلْنِي ، يَا بْنَ آدَمَ إِذَا كَانَتِ وَالْفُقَرَاءُ بَالْكُولُ لُولُكُ مَنْ النَّارَ بِالْجُورِ وَالْعَرَبُ بِالْعَصِيلَةِ وَالْعُلَمَاءُ بِالْحَسَلِيةِ وَالْعُلَمَاءُ وَالْعُبَادُ بِالنَّالَةِ وَالْعُبَادُ بِالْعَصِيلَةِ وَالْعُبَادُ بِالرَّيَاءِ وَالْفُورَاتُ بِالْعَصِيلَةِ وَالْعُبَالَةِ وَالْعُبَادُ بِالرَّيَاءِ وَالْعُبَادُ بِالْعَصِيلَةِ وَالْعُبَالَةِ وَالْعُبَادُ بِالرَّيَاءِ وَالْعُبَادُ بِالْعَصِيلَةِ وَالْعُبَادُ بِالْوَلِيلُ عَلَيْهُ وَالْتُورَاتُ بِالْعَصِيلَةِ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَادُ بِالْوَلِيلُ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَالَةِ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَالَةِ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَالَةِ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَالُةِ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَادُ وَالْعُبَاعُ فِي الْعُسُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَالْعُلَالُ وَالْعُلْمُ وَالْعُرَادِ وَالْعُرَادِ فَيَا لَكُولُولُ وَلَائِهُ وَالْعُرْدُ وَالْعُلَالُ وَالْعُلُولُ وَالْعُرَادُ وَالْعُرَادُ وَالْعُرْدُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُرَالُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالَعُلُولُ وَلَائِهُ وَالْعُلُولُ وَال

### السورة التاسعة والعشرون

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَلَى تُقَاتِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسلِمُونَ ، يَا بْنَ آهَمَ مَثَلُ ٱلْعَمَلِ بِلَا عِلْم كَمَثَلِ ٱلرَّعْدِ بِلَا عَلَم وَمَثَلُ ٱلعِلْم بِلَا مِلْح وَكَزَرْع عَلَى وَهُمْلُ ٱلعِلْم عِنْدَ ٱلْأَحْمَقِ كَمَثَلِ ٱلدُّرِ وَٱلْيَاقُوتِ عِنْدَ ٱلْبِينِمَةِ وَمَثَلُ ٱلقُلُوبِ ٱلقَاسِيَةِ كَمَثَلِ ٱلحَجَرِ ٱلثَّابِ فِي ٱلمَّاءِ وَمَثَلُ ٱلمُوعِظَةِ وَمَثَلُ ٱلقُلُوبِ ٱلقَاسِيَةِ كَمَثَلِ ٱلحَجَرِ ٱلثَّابِ فِي ٱلمَّاءِ وَمَثَلُ ٱلمُوعِظَة عِنْدَ مَنْ لَا يَرْغَبُ فِيهَا كَمَثَلِ ٱلْعَرَبِ الْقَالِم عِنْدَ أَهْلِ ٱلْقَبُورِ وَمَثَلُ ٱلمُوعِظَةِ الْعَذَرَةِ بِبَوْلِهِ وَمَثَلُ ٱلصَّلَاةِ بِلَا وَعَمَلُ ٱلعَذَرَةِ بِبَوْلِهِ وَمَثَلُ ٱلصَّلَاةِ بِلَا لَعَذَرَةِ بِبَوْلِهِ وَمَثَلُ ٱلصَّلَاةِ بِلَا رُح وَمَثَلُ ٱلْعَمَلِ بِلَا تَوْبَةٍ كَمَثَلِ الْعَذَرَةِ بِبَوْلِهِ وَمَثَلُ ٱلصَّلَاةِ بِلَا تُوبَةٍ كَمَثَلِ الْعَدَرَةِ بِبَوْلِهِ وَمَثَلُ ٱلصَّلَاةِ بِلَا الْعَذَرَةِ بِبَوْلِهِ وَمَثَلُ ٱلصَّلَاةِ بِلَا الْعَمَلِ بِلَا تَوْبَةٍ كَمَثَلِ الْعَمْلِ بِلَا أَلْعَمَلِ بِلَا أَلْقُومُ اللّهُ الْعَلَى بِلَا أَلْعَلَلُ بِلَا أَلْعُومُ اللّهِ الْعَلَومُ وَمَثَلُ الْعَلَمِ بَلَا اللّهُ الْعَلَى بِلَا أَلْعَلُومُ أَلْ الْعَلَمُ مُنْ اللّهُ اللْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلَى الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ ال

# السورة الثلاثون

ُنَا بْنَ آدَمَ ا بِقَدْرِ مَا يَمِيْلُ قَلْبُكَ إِلَى الدُّنْيَا أُخْرِجُ تَحَبَّيِي عَنْ قَلْبِكَ وَاحِدٍ أَبَدِ أَبَدِ أَبَدِ أَبَدِ التَّبِيلُ قَلْبِكَ فَانِّي لَا أُجْعُ خُرِّي وَخُبُ الدُّنْيَا فِي قَلْبِ وَاحِدٍ أَبَدِ أَبَدِ لَتَجَرَّدُ

لِعِبَادَتِي وَأَخْلِصُ مِنَ الرَّبَاءِ عَمَلَكَ حَتَّى الْبِسَكَ لِبَاسَ عَبِّتِي أَفْيِلُ إِلَيَّ وَتَفَرَّعْ لِذِكْرِي أَذْكُرْكَ عِنْدَ مَلَائِكَتِي ، يَا بْنَ آدَمَ الْذُكُرْنِي فِي مَوْقِ أَذْكُرْكَ تَفَطُّلًا أَذْكُرْنِي فِي مَوْقِ الْذُكُرْكَ بِيُشَاهَدَةِ اذْكُرْنِي فِي الْفَقْقِ النَّعْمَةِ وَالصِّحَّةِ أَذْكُرْكَ فِي السَّحَّةِ الْذُكُرْكَ فِي السَّحَّةِ وَالصَّحَّةِ أَذْكُرُكَ فِي السَّحَّةِ وَالْوَحْدَةِ أَذْكُرْنِي بِالطَّاعَةِ أَذْكُرْنِي بِالطَّعْقِرَةِ أَذْكُرْنِي فِي الصَّحَّةِ وَالْعَنِي وَالصَّفَاءِ أَذْكُرْكَ بِالمَعْفِرَةِ أَذْكُرْنِي فِي الصَّحَةِ وَالْعَنَاءِ أَذْكُرْنِي بِالطَّاعَةِ أَذْكُرْنِي بِالطَّدْقِ وَالصَّفَاءِ أَذْكُرْكِ بِالصَّدْقِ وَالصَّفَاءِ أَذْكُرْكَ بِاللَّهُ وَالْعَنَاءِ أَذْكُرْنِي بِالسَّدْقِ وَالصَّفَاءِ أَذْكُرْكَ بِالسَّعْرَةِ أَذْكُرْكَ بِالتَّصَرُّعِ أَذْكُرْكَ بِالتَّصَرُعِ أَذْكُرْكَ بِالتَّعْرِقِ وَالصَّفَاءِ أَذْكُرْكَ بِالتَّالَمُ فِي السَّدِي اللَّهُ فِي السَّعْرَةِ الْمُذَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكَةِ الْمُونِي فِي السَّدِي فِي السَّدَةِ الْمُالِكَةِ أَذْكُرُنِي فِي السَّدَةِ الْمُالِكَةِ أَذْكُرُكَ بِالتَّالَطُفِ اذْكُرْكَ بِالتَّامِلَةِ الْمُالِكَةِ أَذْكُرُكَ بِالتَّعْمِ الْمَالِكَةِ أَذْكُرُكَ بِالتَّعْمِ الْمَالِكَةِ الْمُالِكَةِ أَنْكُولُكَ بِالتَّعْمِ الْمُعْلِكَةِ الْمُالِكَةِ الْمُالِكَةِ الْمُالِكَةِ الْمُالِكَةِ الْمُالِكَةِ الْمُنْ الْمُعْتَلِقُولُولَ الْمُلْكَةِ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِكَةُ الْمُؤْلِكَةُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِقُولُولُهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُولُ اللْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُلِلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الللْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُهُو

#### السورة الحادية والثلاثون

يَا بْنَ آدَمَ ا أَذْكُرْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، ادْعُونِي بِلَا غَفْلَةٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، ادْعُونِي بِلَا غَفْلَةٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ بِالدَّرَجَاتِ لَكُمْ بِالدَّرَجَاتِ الْخَالِيَةِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ بِالدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ ، أَدْعُونِي بِالْإِخْلَاصِ وَٱلتَّقْوَى أَسْتَجِبْ بِالْجَنَّةِ ٱلْمُأْوَى، أَدْعُونِي الْعَالِيَةِ ، أَدْعُونِي بِالْإِخْلَاصِ وَٱلتَّقْوَى أَسْتَجِبْ بِالْجَنَّةِ ٱلْمُأْوَى، أَدْعُونِي

بِالْخَوْفِ وَٱلرَّجَاءِ أَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ فَرَجاً وَيَخْرَجاً ، ادْعُونِي فِي بِالْأَسْمَاءِ ٱلْعُلْيَا أَسْتَجِبْ لَكُمْ بِبُلُوغِ ٱلْمُطَالِبِ ٱلْأَسْنَاء ، أَدْعُونِي فِي دَارِ ٱلنَّوابِ وَٱلبَقَاء ، يَا بْنَ دَارِ ٱلنَّوابِ وَٱلبَقَاء ، يَا بْنَ دَارِ ٱلنَّوابِ وَٱلبَقَاء ، يَا بْنَ آدَمَ كُمْ تَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَفِي قَلْبِكَ غَيْرُ اللهِ وَلِسَانُكَ يَذْكُرُ اللهَ وَتَخَافُ غَيْرَ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهَ لَمُ اللهُ عَيْرُ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهَ لَمُ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهَ لَمُ اللهِ وَتَرْبُو عَيْرُ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهَ لَمُ اللهِ وَتَرْبُو عَيْرُ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهَ لَمُ اللهِ وَتَرْبُو عَيْرُ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهَ لَمُ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهَ لَمُ اللهِ وَتَرْبُو عَيْرُ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهَ لَمُ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهَ لَللهُ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهَ لَهُ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهَ لَللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهَ لَهُ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهِ وَلَوْ اللهِ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهُ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهِ وَلَا تَسْتَغْفِرُ فَإِنَّ ٱلاسْتِغْفَارَ مَعَ ٱلْإِصْرَادِ تَوْبَةُ ٱلكَاذِيئِينَ وَمَا رَبُكَ بِظَلّام لِلْعَبِيدِ .

#### السورة الثانية والثلاثون

يَا بْنَ آدَمَ ا أَجَلُكَ يَضْحَكُ بِأَمَلِكَ وَقَضَائِي يَضْحَكُ مِنْ حَذَرِكَ وَتَقْدِيرِي يَضْحَكُ مِنْ دُنْيَاكَ وَقِسْمَتِي تَضْحَكُ مِنْ دُنْيَاكَ وَقِسْمَتِي تَضْحَكُ مِنْ دُنْيَاكَ وَقِسْمَتِي تَضْحَكُ مِنْ مِرْمِكَ فَإِنَّ رِزْقَكَ مَوْزُونْ مَعْرُوفُ مَكْتُوبٌ عَنْزُونْ فَضَادِرْ لِلْمَوْتِ بِعَمَلِكَ آلْخَيْرَ قَبْلَ ٱلْمَوْتِ فَإِنَّ رِزْقَكَ لَا يَأْكُلُهُ غَيْرُكَ فَبَادِرْ لِلْمَوْتِ بِعَمَلِكَ آلْخَيْرَ قَبْلَ ٱلْمَوْتِ فَإِنَّ رِزْقَكَ لَا يَأْكُلُهُ غَيْرُكَ فَعَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَالَ ٱلآيَة . يَا بْنَ آدَمَ الدُّنْيَا مُرْ عَلَى أُولِيَائِي لَكِنْ يُحِبُّونَ لِقَاقِ آئِنْ وَحُلُو لِأَعْدَائِي وَلَكِنْ يُحَبُّونَ لِقَاقِ وَحُلُو لِأَعْدَائِي وَلَكِنْ يَحْبُونَ لِقَاقِ مَا وَلِي وَاصْدِنُ وَاصْدِنْ لِقَائِي، يَا بْنَ آدَمَ، المَوتُ نَاذِلْ يَكَ وَإِنْ كَرِهْتَ وَاصْدِنْ يَعْلَى أَوْلِيَانِي لَكِنْ يُحِبُّونَ لِقَالِنَ بِكَ وَإِنْ كَرِهْتَ وَاصْدِنْ يَعْلَى أَوْلِيَانِي الْمَوتُ عَلَى أَوْلِنَ يَعْدَائِي وَاصْدِنْ قَانِي وَالْعَلِى الْمَوتُ عَلَى أَوْلِنَ يَقَانِي، يَا بْنَ آدَمَ، المَوتُ عَاذِلْ يَاكُولُ مِنْ كَنِ اللَّهُ وَالْمَونَ وَاصْدِنُ وَالْمَونَ لِقَانِي، يَا بْنَ آدَمَ، المَوتُ عَاذِلْ يَا فَوْلَ كُونَ كُونُ عَلَى أَوْلِيَاقِي الْمَوْتُ عَلَى أَوْلِقُ مَا أَوْلُ لَوْلُ الْمَوْتُ الْمُونَ لَوْلَ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلَ الْمَوْلَ الْمُولِلُ الْمَوْلُ الْمُولِيُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمَوْلُ الْمُولِي الْمِولِي الْمُولِي الْمُولِي

لِحُكْم رَبِّكَ فَإِنَّكَ مَبْغُوثُ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِدِينَ تَقُومُ وَمِنَ الشَّحُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبْحُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ .

#### السورة الثالثة والثلاثون

يَا بْنَ آدَمَا تُرِيدُ وَأْرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أَرِيدُ فَمَنْ قَصَدَنِي عَرَفَنِي وَمَنْ طَلَبَنِي وَمَنْ وَجَدَنِي وَمَنْ خَدَمَنِي وَمَنْ ذَكَرَنِي وَمَنْ ذَكَرَنِي وَمَنْ ذَكَرَنِي وَمَنْ بَرَحْمَنِي وَمَنْ ذَكَرَنِي وَمَنْ فَكَرَنِي وَمَنْ أَرْبَدِ مَوتَاتِ بِرَحْمَتِي ، يَا بْنَ آدَمَ لا يَخْلُصُ عَمَلُكَ حَتَّى تَدُوقَ أَرْبَدِ مَ مَوتَاتِ اللَّمُوتَ الْأَسْوَدَ وَالْمَوتَ الْأَسْوَدَ وَالْمَوتَ الْأَسْوَدَ وَالْمَوتَ الْأَسْوَدُ وَالْمَوتَ الْأَنْفِيقُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ

# السورة الرابعة والثلاثون

يَا بْنَ آدَمَ ا مَلَا يُكَنِي يَتَعَاقَبُونَ بِاللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لِيَكْتُبُوا عَلَيْكَ مَا تَقُولُ وَتَفْعَلُ مِنْ قَلِيْلِكَ وَكَثِيْرِكَ ، فَالسَّهَ الْمُشَادُ بِمَا رَأْتُ مِنْكَ مَا تَقُولُ وَتَفْعَلُ مِنْ قَلِيْلِكَ وَكَثِيْرِكَ ، فَالسَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللِّهُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللللْمُ الْ

وَٱلْأَرْضُ تَشْهَدُ عَلَيْكَ بِمِا تَعَلَّتُ عَلَى ظَهْرِهَا وَٱلشَّمْسُ وَٱلقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ يَشْهَدُنَ عَلَيْكَ بِمِا تَقُولُ وَتَفْعَلُ وَأَنَا مُطَّلِعٌ عَلَى مَخْفِيَّ التِ خَطَرَاتِ فَلْبِكَ وَلَا تَغْفَلُ عَنْ نَفْسِكَ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْمَوتِ شُغْلِ شَاغِل وَعَنْ قَلْبِكَ وَلَا تَغْفَلُ شَاغِل وَعَنْ قَلْبِكَ وَلَا تَغْفَلُ مَا قَدَّمْتَهُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَالشَّرِّ حَاصِلٌ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَيْلٍ أَنْتَ رَاحِلٌ وَكُلُّ مَا قَدَّمْتَهُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَالشَّرِّ حَاصِلٌ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَيْشَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ حَاصِلٌ اللَّهُ لِلَا زِيَادَةٍ وَلَيْشَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ فَمَنْ الْخَدَالَ وَتُعْلَلُ أَنْتَ فَاعِلًا ، يَا بُنَ آدَمَ إِنَّ ٱلْخَلَلَ وَلَكَ لَلسَّيْلِ فَمَنْ صَفَا لَيْسَ يَأْتِيكَ إِلَّا قَطْرَةً قَطْرَةً وَٱلْخَرَامُ يَأْتِيكَ كَالسَّيْلِ فَمَنْ صَفَا عَيْلُهُ مَفَا دِينُهُ مَا وَيَنْهُ مَا وَالْحَرَامُ يَأْتِيكَ كَالسَّيْلِ فَمَنْ صَفَا عَيْلُهُ مَفَا دِينُهُ مَا وَيَنْهُ مَا وَالْحَرَامُ يَأْتِيكَ كَالسَّيْلِ فَمَنْ صَفَا عَيْلُونَ مَا الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَيَنْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْ

### السورة الغامسة والثلاثون

يَا بْنَ آدَمَ اللَّ تَفْرَحْ بِالْغِنَاءِ فَلَيْسَ بِمُخَلَّدٍ وَلَا تَغْزَعْ مِنَ الْفَقْرِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ حَتْمًا وَوَاجِبًا وَلَا تَقْنَطْ بِالْبَلَاءِ فَإِنَّ الذَّنْيَا وَذَلِيلٌ فِي الدَّنْيَا وَذَلِيلٌ فِي الآنْحِرَةِ وَالْمُؤْمِنُ يُجَرَّبُ بِالْبَلَاءِ فَإِنَّ الْغَنِيَّ عَزِيْرٌ فِي الدُّنْيَا وَذَلِيلٌ فِي الآنِحرَةِ وَالْفَقِيْرُ ذَلِيلٌ فِي الدُّنْيَا وَعَزِيزٌ فِي الآخِرَةِ إِنَّ الْآخِرَةَ أَبْهَى وَأَبْهَى، وَالْفَقِيرُ ذَلِيلٌ فِي الدُّنْيَا وَعَزِيزٌ فِي الآخِرَةِ إِنَّ الْآخِرَةَ أَبْهَى وَأَبْهَى، وَالْفَقِيرُ ذَلِيلٌ فِي الدُّنْيَا وَعَزِيزٌ فِي الآخِرَةِ إِنَّ الْآخِرَةَ أَبْهَى وَأَبْهَى، وَالْفَقِيمُ عَنْدَكَ عَبُوسًا أَكْثَرَ مِنْ تِسْعَةِ أَبّامٍ وَالضَّيْفُ رَقُولُ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ، يَا بُنَ آدَمَ ، الْمَالُ مَالِي وَأَنْتَ عَبْدِي وَالطَّيْفُ رَسُولِي فَإِنْ مَنَعْتَ مَالِي مِنْ رَسُه لِي فَلَا مَالِي وَأَنْتَ عَبْدِي وَالطَّيْفُ رَسُولِي فَإِنْ مَنَعْتَ مَالِي مِنْ رَسُه لِي فَلَا مَالِي فَالَا مَالِي فَيْ جَنَّي

وَيَعْمَتِي ، يَا بُنَ آدَمَ ، الْمَالُ مَالِي وَالْأَغْنِياة و كَلَا فِي وَالْفُقَرَاة عِيسالِي فَمَنْ بَخِلَ عَلَى عِيَالِي أَدْخِلُهُ النّارَ وَلَا أَبَالِي ، يَا بُنَ آدَمَ ، ثَلاَ ثَهُ وَاجِبَاتٌ عَلَيْكَ زَكَاةُ مَالِكَ وَصِلَةُ رَجِكَ وَقِرَى صَيْفِكَ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلَىٰ مَا عَلَيْكَ وَكَاةُ مَالِكَ وَصِلَةُ رَجِكَ وَقِرَى صَيْفِكَ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلَىٰ مَا أَوْجَبْتُهُ عَلَيْكَ فَإِنِي أَجْزِعُكَ إِجْزَاعاً وَأَجْعَلُكَ نَكَالًا لِلْعَالَمِينَ ، يَا بُنَ آدَمَ ، إِذَا لَمْ تَرَحَقَ جَارِكَ كَا تَرَى حَقَّ عِيَالِكَ لَمْ أَنْظُرُ إِلَيْكَ وَلَمْ أَقْبَلُ عَمَلَكَ وَلَمْ أَوْلَكَ مُولِكَ كَا تَرَى حَقَّ عِيَالِكَ لَمْ أَنْظُرُ إِلَيْكَ وَلَمْ أَقْبَلُ عَمَلَكَ وَلَمْ أَسْتَجِبْ دْعَاءَكَ ، يَا بُنَ آدِمَ ، لَا تَتَكَبَّرُ عَلَى مِثْلِكَ أَوْلَ أَوْلَكَ نُطُفَةٌ قَذِرَةٌ مِنْ مَنِي مُنْهُومَ مِنْ أَيِّ وَجْسِهِ خَوَجْتَ مِنْ فَإِنَّ أَوْلُكَ نُطْفَةٌ قَذِرَةٌ مِنْ مَنِي مُنْهُومَ مِنْ أَي وَجْسِهِ خَوْجْتَ مِنْ فَإِنَّ أَوْلُكَ نُطُفَةٌ قَذِرَةٌ مِنْ مَنِي مُنْهُومَ مِنْ أَي وَجْسِهِ خَوْجْتَ مِنْ قَالًى مَنْ مَوْقِيكَ عَلَمْ بَاللَّهُ مِنْ أَي وَالتَّرَائِبِ ، يَا بُنَ آدَمَ ، وَالنِّي عَلِيْمُ بِذَاتِ الصَّلُونِ . وَالتَّرَائِلُ مَنْ وَإِنِّي عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّلُودِ .

### السورة السادسة والثلاثون

يَا بْنَ آدَمَ ! كُنْ سَخِيّاً فَإِنَّ السَّخَاءِ مِنْ حُسْنِ الْيَقَيْنِ وَالْيَقَيْنُ مِنَ الْإِيْمَانُ مِنَ الْجُنَّةِ ، يَا بْنَ آدَمَ ، إِيَّاكَ وَالْبُخْلَ فَإِنَّ الْبُخْلَ مِنَ الْجُنَّةِ ، يَا بْنَ آدَمَ ، إِيَّاكَ وَالْبُخْلَ فَإِنَّ الْبُخْلَ مِنَ النَّارِ ، يَا بْنَ آدَمَ ، اتَّقُوا مِنْ دَعْوَةِ الْمُظْلُم مِينَ النَّارِ ، يَا بْنَ آدَمَ ، اتَّقُوا مِنْ دَعْوَةِ الْمُظْلُم مِينَ النَّارِ ، يَا بْنَ آدَمَ ، اتَّقُوا مِنْ دَعْوَةِ الْمُظْلُم مِينَ

کلة الله د ۲۱ ۵

فَإِنَّهَا لَا يَصْجُبُهَا عَنِي شَيْءُ وَلَوْلَا أَنِي أُحِبُ الصَّفْحَ وَٱلْمُغْفِرَةَ لَمَا ابْتَلَيْتُ آدَمَ بِالذَّنبِ مُمَّ رَدَدْتُهُ إِلَى الجُنَّةِ ، يَا بْنَ آدَمَ ، لَوْلَا أَنَّ العَفُو أَحِبُ أَيْمَ فَيْ وَعِنْدِي لَمَا ابْتَلَيْتُ أَحَداً بِالذَّنبِ ، يَا بْنَ آدَمَ ، أَعْطَيْتُكَ الْإِيمَانَ مَيْ وَعَنْدِي لَمَا ابْتَلَيْتُ أَحَداً بِالذَّنبِ ، يَا بْنَ آدَمَ ، أَعْطَيْتُكَ الْإِيمَانَ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### السورة السابعة والثلاثون

يَا 'بنَ آدَمَ ا أَحسِنْ خُلْقَكَ مَعَ ٱلنَّاسِ حَتَّى أُحِبَّكَ وَحَبَّبُتُكَ فِي قُلُوبِ ٱلصَّالِحِيْنَ وَغَفَرْتُ ذَنْبَكَ ، يَا بْنَ آدَمَ ، صَعْ يَدَكَ عَلَى رَأْسِكَ فَلُوبِ ٱلصَّالِحِيْنَ وَغَفَرْتُ ذَنْبَكَ ، يَا بْنَ آدَمَ ، لَا تَحْزَنْ عَلَى مَا فَلَ أَيْنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ فَأَحْبِبُ لِأَنْسُلِمِينَ ، يَا بْنَ آدَمَ ، لَا تَحْزَنْ عَلَى مَا فَلَتَ مِنْ الدُّنْيَا وَلَا تَفْرَحْ بِمَا أُوتِيتَ مِنْهَا فَإِنَّ ٱلدُّنْيَا ٱليَوْمَ لَكَ وَعَدا لِغَيْرِكَ ، يَا بْنَ آدَمَ ، الْمُلُبِ ٱلْآخِرَةَ وَدَعِ ٱلدُّنْيَا ، فَإِنَّ ذَرَّةً وَعَدا لِغَيْرِكَ ، يَا بْنَ آدَمَ ، الْمُلُبِ ٱلْآخِرَةَ وَدَعِ ٱلدُّنْيَا ، فَإِنَّ ذَرَّةً

مِنَ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلدُّنيَا وَمَا فِيْهَا، يَا بُنَ آدَمَ، أَنْتَ فِي طَلَبِ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةُ فِي طَلَبِكَ، يَا بُنَ آدَمَ، تَهَيَّا لِلْمُوتِ قَبْلِ وَرُودِكَ وَلَوْ تَرَكْتُ ٱلدُّنيَا لِأَحدِ مِنْ عِبَادِي لَتَرَكْتُهَا لِلاَّنبِياء حَتَّى وَرُودِكَ وَلَوْ تَرَكْتُ اللاَّنبِياء حَتَّى بَدْعُوا عِبَادِي إِلَى طَاعِتِي، يَا بْنَ آدَمَ، كَمَ مِنْ غَنِي قَدْ جَعَلَهُ ٱلمُوْتُ وَقَيْراً ، وَكُمْ مِنْ ضَاحِك قَدْ صَارَ بَا كِيا بِالْمُوْتِ ؟ وَكُمْ مِنْ عَبْدِ بَسَطْتُ لَهُ ٱلدُّنيَا فَطَغَى وَتَرَكَ طَاعَتِي حَتَّى مَاتَ عَلَيْهِ وَدَخَلَ ٱلنَّارَ ؟ بَسَطْتُ لَهُ ٱلدُّنيَا فَطَغَى وَتَرَكَ طَاعَتِي حَتَّى مَاتَ عَلَيْهِ وَدَخَلَ ٱلنَّارَ ؟ وَكُمْ مِنْ عَبْدِ وَكُمْ مِنْ عَبْدِ مَا عَبْدِ وَكَمْ مِنْ عَبْدِ وَكُمْ مِنْ عَبْدِ وَكَمْ مِنْ عَبْدِ وَكُمْ مِنْ عَبْدِ وَكَمْ أَلَا أَنَارَ ؟

# السورة الثامنة والثلاثون

يَا بْنَ آدَمَ ! إِذَا أَصْبَحْتَ بَيْنَ يَعْمَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ لَا تَدْرِي أَيُّهَا أَعْظَمُ عِنْدَكَ ذُنُو بُكَ الْمُسْتُورَةُ عَنِ النَّاسِ أَوِ الثَّنَاءُ الْحُسَنُ مِنَ النَّاسِ وَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا أَعْلَمُ مِنْكَ مَا سَلَّمَ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ خَلْقِي وَأَخْلِصْ عَمَلَكَ مِنَ الرِّيَاءِ وَالشَّمْعَةِ فَإِنَّكَ عَبْدُ ذَلِيْلُ لِرَبِّ جَلِيْلِ مَأْمُورُ لِأَمْرِهِ عَمَلَكَ مِنَ الرِّيَاءِ وَالشَّمْعَةِ فَإِنَّكَ عَبْدُ ذَلِيْلُ لِرَبِّ جَلِيْلٍ مَأْمُورُ لِأَمْرِهِ وَتَوَوَّدُ فَإِنَّكَ مُسَافِرٌ وَلَا بُدً مِنَ الزَّادِ لِكُلُّ مُسَافِرٍ . يَا بْنَ آدَمَ ، خَوْفُ خَزَا نِنِي لا تَنْفَدُ أَبُداً وَيَمِينِي مَبْسُوطَةٌ بِالْعَطَايَا أَبُداً وَيَقَدُرِ مَا تُنْفِقُ أَمْسِكُ أَمْسِكُ عَلَيْكَ . يَا بْنَ آدَمَ ، خَوْفُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ وَيُقَدُرِ مَا تُنْفِقُ أَمْسِكُ أَمْسِكُ عَلَيْكَ . يَا بْنَ آدَمَ ، خَوْفُ

الْفَقْرِ سُوءَ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى وَمِنْ قِلَّةِ الْيَقِيْنِ تَبْخَلُ عَلَى الْمُسَاكِيْنِ. يَا بُنَ آدَمَ ، مَنْ أَهُمَّ لِلرِّزْقِ فَقَدْ شَكَّ فِي كِتَابِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ أُنبِيائِي فَقَدْ جَحَدَ رُبُو بِيَّتِي وَمَنْ جَحَدَ رُبُو بِيَّتِي أَكْبَبْتُهُ فِي النَّسادِ عَلَى وَجَهِدٍ .

## السورة التاسعة والغلائون

يَا بْنَ آدَمَ! اجْعَلْ قَلْبَكَ مُوافِقاً لِلسَائِكَ وَلِسَانَكَ مُوافِقاً لِعَمَلِكَ وَالسَائِكَ مُوافِقاً لِعَمَلِكَ خَالِصاً فَإِنَّ قَلْبَ اللَّهُ خَالِصاً فَإِنَّ قَلْبَ اللَّهُ فَيْ اللهِ ، يَا بْنَ آدَمَ ، الْمُنَافِقِ نُخَالِفُ لِلسَافِهِ وَلِسَانُهُ لِعَمَلِهِ وَعَمَلُهُ لِغَيْرِ اللهِ ، يَا بْنَ آدَمَ ، مَا تَكَلَّمْتَ بِكَلِيمَةٍ وَلَا نَظَرْتَ بِنَظْرَةٍ وَلَا خَطَوْتَ بِخَطُوقَةٍ إِلَّا وَمَعَكَ مَا تَكَلَّمْتَ بِكَلِيمَةٍ وَلَا نَظَرْتَ بِنَظْرَةٍ وَلَا خَطَوْتَ بِخَطُوقَةٍ إِلَّا وَمَعَكَ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . يَا بْنَ آدَمَ ، مَا خَلَقْتُكُمْ لِتَجْمَعُوا اللَّهُ فِيا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ بَلْ خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُونِي عِبادَةَ الْأَذِلَاءِ طَوِيْلا اللَّهُ فِيا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ بَلْ خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُونِي عِبادَةَ الْأَذِلَاءِ طَوِيْلا وَتُسَبِّحُونِي بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَإِنَّ الرَّزْقَ مَقْسُومُ وَالنَّاقِدُ حَيْ قَيُومُ . وَالْمَنِيلَ فَإِنَّ الْحَرْيُصُ عَرُومٌ وَالْبَخِيلُ مَذْمُومٌ وَالْمَاسِدُ مَعْمُومٌ وَالنَّاقِدُ حَيْ قَيُومٌ . وَالْمَنِيلُ فَإِنِّ أَحِدُمُ مَنْ يَغْدِمُنَى فَإِنَّكَ عَبْدٌ ذَلِيْلٌ عَاجِزٌ فَا فَنِ أَنْ كَعَبْدُ ذَلِيلًا عَاجِزٌ عَاجُزٌ فَا مَنْ مَنْ مَنْ عَنْهُ مَ وَالنَّاقِدُ حَيْ قَيْومٌ . وَالْمَنْ مَا أَنِي أَوْبُ مَنْ مَنْ عَنْدُمُ مَ وَالنَّاقِدُ خَيْ قَيْومٌ . وَالْمَنْ مَا أَنْكَ عَبْدُ ذَلِيْلُ عَاجِزٌ عَاجِزٌ قَامِنْ مَا فَانَّ لَكَ عَبْدٌ ذَلِيْلُ عَاجِزٌ وَالْمَا فَانَّ وَالْمَالِمُ مَا عَلْمُ مَا عَنْهُ وَالْمَالِهُ مَنْ عَنْهُ وَالْمُولُ عَاجِزٌ وَلِي الْمَالِمُ وَلَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِى فَا عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمُ مِنْ وَالْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْمُ مُ وَالنَّاقِلُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَأَنَا رَبُّ جَلِيكِ لَ قُويٌ لَوْ أَنَّ إِنْحَوَتَكَ وَجَدُوا رَيْحَ ذُنُو بِكَ لَمَا جَالَسُوكَ فَذُنُو بُكَ كُلَّ يَوْم فِي الزِّيَادَةِ وَعُمْرُكَ فِي النَّقْصَانِ وَلَا تَهْدِمْ عُمْرَكَ فِي البَاطِل وَالْغَفْلَةِ فَإِنْ أَرَدْتَ الْمَزيدَ فَاصْحَبْ أَرْبَابَ ٱلْقُلُوبِ وَاحْذَرْ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنيا وَخَالِطِ الْمُسَاكِيْنَ. يَا بْنَ آدَمَ ، مَن انْكَسَرَ مَرْكَبُهُ وَعَادَ عَلَى لَوْجٍ مِنَ الْخَشَبِ فِي وَسَطِ البَحْرِ مَا يَكُونُ بَأَعْظَمَ مُصِيبَةً مِنْكَ لِأَنَّكَ مِنْ ذُنُوبِكَ عَلَى يَقِيْنِ ، يَا بْنَ آدَمَ ، إِنِّي أَتَقَرَّبُ ۚ إِلَيْكَ بِالْعَافِيَةِ وَ بِسَتْرَ عَلَى ذُنُو بِكَ وَأَنْتَ تَتَبَغَّضُ إِلَيَّ بِالْمُعَاصِي وَعِمَارَ تِكَ اللَّهُ نَيَا وَخَرَا بِكَ الْآنِخِرَةَ . يَا بْنَ آدَمَ ، إِذَا لَمْ ثُجَالِس ا لُفْلِحَيْنَ وَالصَّالِحَيْنَ فَمَتَى تَفْلَحُ يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ، اسْمَعْ مَا أُقُولُ إِنَّهُ مَا آمَنَ باللهِ عَبْدٌ حَتَّى يَأْمَنَ النَّاسُ مِنْ شَرِّهِ يَعْنِي يَأْمَنَ مِنْ ظُلْمِهِ وَكَيْكِيهِ وَمَكْرِهِ وَنَمِيْمَتِهِ وَغِيْبَتِهِ وَبَغْيهِ وَحَسَدِهِ وَمَضَرَّتِهِ وَسِرُّهِ وَعَلانِيَتِهِ وَثُلْ يَا مُوسَى لِلظَّامَةِ لَا تَذْكُرُونِي فَإِنِّي لَا أَذْكُرُهُمْ فَإِنَّ ذِكْرِي لَهُمْ أَنْ أَلْعَنَهُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ.

### السورة الاربعون

يَا بْنَ آدَمَ ! لَا تَعْصِنِي وَلَا تَسْأَلِ ٱلْمَغْفِرَةَ . يَا 'بنَ آدَمَ، تَضَرُّعْ لِعِبَادَتِي ، وَإِلَّا أَمْلَأُ قَلْبَكَ فَقُرا وَيَدَيْكَ سَعْياً وَ بَدَ نَكَ تَعَباً وَصَدْرَكَ هَمَّا وَلَا أُجِيْبُ دُعَاءِكَ وَأَجْعَلُ دُنْيَاكَ عُسْرَةً وَرَزْقَكَ قَلِيلاً . يَا بْنَ آدَمَ ، أَنَا رَاض بَصَلُوَ ا يِكَ يَوْمَا فَيَوْمَا فَارْضَ عَنِّي بَقُو يِكَ يَوْمَا فَيَوْمًا . يَا بُنَ آدَمَ ، مَهُلَّا فَإِنَّ ٱلرَّزْقَ مَقْسُومٌ وَٱلْحَرِيصُ عَمْرُومٌ وَٱلْحَاسِدُ مَذْمُومٌ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ ، يَا بْنَ آدَمَ ، اسْتَحْكِمْ سَفِيْنَةً فَإِنَّ البَحْرَ عَمِيقٌ عَمِيقٌ وَأَكْثِرُ مِنَ ٱلزَّادِ فَإِنَّ العَقَبَةَ كُوثُودٌ كُوثُودٌ . يَا مُوسَى ، إِنَّ العَبْدَ يَعْمَلُ فِي ٱلدُّنْيَا حَتَّى يُدْرِكَهُ ٱلْمَوْتُ فَيَنْدَمُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنَ ٱلذُّنُوبِ وَٱلْخَطَايَا وَيَسْأَلُ ٱلرَّجْعَةَ إِلَى ٱلدُّنْيَا لِيَعْمَــلَ عَمَلًا صَالِحًا ، رَأْبَنَا أَبْصِرْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحِــاً ، إِنَّا مُوقِنُونَ فَوَعِزَّتِي وَتَجِــلَالِي ! لَا أَرُدُ أَحَداً أَبَداً . يَا مُوسَى ، مَنْ سَرِّنِي وَاتَّقَى مِنِّي أَعْطَيْتُهُ ٱلْجَنَّةَ . يَا مُوسَى ، الدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهْوْ وَزَيْنَةٌ وَ تَفَانُحُرُ وَلَيْسَ لِلْمُوْمِنِ فِيْهَا إِلَّا العِبَادَةُ وَٱلْهَمُّ وَالغَمُّ ، وَفِي ٱلْآخِرَةِ